

# حقوق الطبع محفوظة الأولى الطبعة الأولى 2010 - 1431

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (118/ 1/ 2009)

225.1

العيبي، هادي تهر

الإتقال في النحو وإعراب القرآن/ هلاي نهر العيبي. - إربد: علم الكتب الحديث، 2009.

( ) صن

ر . ز.: (118/ 1/ 2009)

الواصفات: / إعراب القرآن / القحو / القرآن /

أعدت دائرة المكتبة الوطئية بياثات الفهرسة والتصنيف الأولية.

"يستحمل المؤلسف كامسل المسمؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأى دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

ليست جميع الكتب التي تنشرها الدار تتبناها وتعبر عن وجهة نظرها وإنما تعكس آراء ووجهة نظر مؤلفيها.

ردمك: 1SBN 978-9957-70-157-4 Copyright © All rights reserved



جدارا للكتاب العالمي

للنشر والتوزيع

عيان-العبدلي-مقابل جوهرة القدس خلوي: 079/5264363



إريب ، شارع الجامعة ، بجانب البنك الإسلامي تلفون : 00962-27272272 خلوي: 00962-27272272 فاكس، 00962-27269909 صندوق بريد (3469) :الرمزي البريدي (21110) البريد الإلكتروني شهرياليوني (الإكتروني البريدي (21110)

almalktob@hotmail.com

۱۳۶۰ مرکز تحقیقات کاربید رو از از ۱۳۶۰ میشود کاربید رو از ۱۳۶۰ میشود کاربید رو از ۱۳۶۰ میشود کاربید و از ۱۳۶۰ میشود کاربید فیت د

# الإتقان

# في النّحو وإعراب القرآن

الأستاذ الدكتوس

هسادي نسهسر

أمــــاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الأدبية واللغوية ورئيس قسم اللغة العربية- جامعة جدارا

4 - 1

المجلد الأول

4.1.



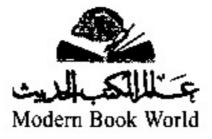



# بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُّومُ ﴾

الإسراء/ 9



## الإهداء

إلى (روافد) الخير الجديد في (النهر) التليد أحفادي: هادي مصعب هادي، وعبدالله هزار هادي وسارة وندى سيف هادي الذين أحرص على أن يشبّوا على خُلق القرآن نوراً، وهدى، ورحمة ولساناً عربياً مبيناً داعياً إلى الحقّ، والعلم، والإيمان، والودّ، والإيثار ومكارم الأخلاق.

والدكم أ. د. هادي **نهر** 



أحبب النّحو من العلم فَقَدْ

يُدركُ المرءُ به أعلى الشرف

إنَّمَا النَّحويُ في مجلسِهِ

كشهاب ثاقب بين السُّدَفُ

يخرجُ القرآنُ من فيهِ كما

تخرجُ الدرّةُ من بين الصّدف



## شكر وتقدير

الشكر لله أولاً، وهو موصول لكلّ مَن أعان على إخراج هذا الكتاب إلى النور وأخص بالذكر ألاستاذ بلال عبيدات المدير العام لعالم الكتاب إلى النشر والتوزيع الذي هيّا للكتاب كلّ أسباب إنجازه طباعة وأخراجاً.

والفضيلات: وفريال بسام أبو مويس، هلا عوني عبيدات، وصفاء خضر، اللائي بذلن أقصى جهودهن المخلصة في طباعته وترتيبه على أحسن وجه، ولا أنسى صنيع زوجي الفاضلة (أم مظفر) لمراجعتها الأخيرة للكتاب كاملاً قبل طبعه، فجزى الله الجميع عنّي وعن العلم خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

أ.د. هادي ٺهر



## الإتـقـان في النّحو وإعراب القرآن

## فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1      | مقدمة                                               |
| 5      | الباب الاوق                                         |
|        | مقدمات النحو العربي                                 |
| 7      | الفصل الأول: في الكلام والجملة العربية              |
| 9      | المبحث الأول: مفهوم الكلام والجملة الإسمية والفعلية |
| 11     | - صورة الجملة ا <b>لإسمي</b> ة                      |
| 13     | - صورة الجملة الفعلية                               |
| 15     | المبحث الثاني: أقسام الكلام: الماهية والعلاقات      |
| 15     | المطلب الأول: الأسم                                 |
| 15     | - الاعلام                                           |
| 15     | – الاسماء الجامدة                                   |
| 16     | - المشتقات الوصفية                                  |
| 17     | - المشتقات غير الوصفية                              |
| 18     | المطلب الثاني: علامات الاسم                         |
| 20     | أنواع التنوين                                       |
| 24     | المطلب الثالث: الفعل وعلاماته                       |
| 24     | أولاً: الفعل الماضي                                 |
| 25     | ثانياً: الفعل المضارع                               |
| 26     | ثالثاً: فعل الأمر                                   |

| الصفحة | الموضوح                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 27     | المطلب الرابع: علامات الأفعال                                    |
| 27     | أولاً: علامات الفعل الماضي                                       |
| 29     | ثانياً: علامات الفعل المضارع                                     |
| 32     | ثالثاً: علامات فعل الأمر                                         |
| 32     | رابعاً: علامات الحرف                                             |
| 33     | حروف المعاني:                                                    |
| 35     | – أبرز وظائف الحروف                                              |
| 38     | أولاً: تطبيقات مقالية                                            |
| 39     | ثانياً: تطبيقات نصية                                             |
| 4.5    | الفصل الثاني: علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية في الأسماء |
| 45     | والأفعال                                                         |
| 47     | المبحث الأول: الإعراب والبناء وأقسام الإعراب                     |
| 47     | المطلب الأوّل: الإعراب: ماهيته وأركانه                           |
| 47     | المطلب الثاني: أقسام الإعراب                                     |
| 48     | علامات الإعراب الأصلية والفرعية                                  |
| 48     | المطلب الثالث: أنواع الإعراب                                     |
| 48     | أ- الإعراب بالحركات الظاهرة                                      |
| 49     | ب- الإعراب التقديري                                              |
| 51     | إعراب الألفاظ المنقوصة                                           |
| 53     | المبحث الثاني: الإعراب بالنيابة                                  |
| 53     | المطلب الأوّل: جمع المؤنث السالم                                 |
| 54     | الملحق بجمع المؤنث السالم                                        |
| 56     | المطلب الثاني: إعراب الممنوع من الصرف                            |
|        |                                                                  |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57     | الأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58     | الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58     | الألفاظ الاسمية التي لا تدخل في وصف الأعلام ولا الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65     | صرف ما لا ينصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67     | المبحث الثالث: الإعراب بالحروف في الأسماء والأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67     | المطلب الأول: إعراب الأسماء الخمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69     | شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72     | المطلب الثاني: الإعراب بالحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 72     | إعراب المثنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73     | شروط ما يثني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 73     | أقسام التثنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 75     | ما يلحق بالمثنّى في إعرابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77     | تنبيهات في المثنى مراز و المراز و المرا |
| 79     | المطلب الثالث: الإعراب بالحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79     | إعراب جمع المذكّر السالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82     | ما يلحق بجمع المذكّر السالم في إعرابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87     | المطلب الرابع: إعراب الأفعال الخمسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 88     | المطلب الخامس: نون الوقاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90     | المبحث الرابع: علامات البناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90     | المطلب الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 92     | المطلب الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 93     | تطبيقات في قضايا الإعراب والبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 93     | تطبيقات مقالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 95     | تطبيقات نصية                                         |
| 109    | الغصل الثالث: النكرة والمعرفة                        |
| 111    | المبحث الأوّل: في النكرة وأقسامها وعلاماتها          |
| 111    | المطلب الأوّل: أقسام النكرة وعلاماتها ووسائل تعريفها |
| 117    | المبحث الثاني: المعرفة: ماهيتها وحقيقتها             |
| 117    | المطلب الأول: مفهوم المعرفة وأنواع المعارف           |
| 119    | المبحث الثالث: أنواع المعارف                         |
| 122    | المطلب الأول: العلم                                  |
| 123    | أقسام العلم:                                         |
| 123    | أولاً: اقسامه باعتبار مسمّاه                         |
| 124    | ثانياً: أقسام العلم باعتبار لقظه                     |
| 125    | ثالثاً: أقسام العلم باعتبار وضعه                     |
| 126    | رابعاً: أقسام العلم باعتبار تسميته                   |
| 128    | المطلب الثاني: الضمائر                               |
| 130    | - وظيفة الضمير                                       |
| 131    | - أقسام الضمائر ومواقعها الإعرابية                   |
| 136    | – الضمائر المتصلة المشتركة                           |
| 138    | – الضمير المستتر                                     |
| 139    | <ul> <li>نون الوقاية</li> </ul>                      |
| 140    | – وظائف نون الوقاية                                  |
| 143    | المطلب الثالث:                                       |
| 143    | 1- ضمير الفصل                                        |
| 144    | 2- وظائفه النحوية والدلالية                          |
|        |                                                      |

| المفحة | الموشوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 144    | 3- شروطه                                               |
| 147    | - إعراب ضمير الفصل                                     |
| 149    | المطلب الرابع: ضمير الشأن                              |
| 151    | استتار ضمير الشأن                                      |
| 152    | المطلب الخامس: اسماء الإشارة                           |
| 153    | استعمالها ووظائفها النحوية والدلالية                   |
| 154    | أقسام اسماء الإشارة                                    |
| 155    | اسماء الإشارة العامة                                   |
| 160    | اسماء الإشارة الحناصة                                  |
| 164    | المطلب السادس: الاسماء الموصولة                        |
| 165    | 1- أنواع الأسماء الموصولة                              |
| 168    | 2- الموصولات الإسمية                                   |
| 170    | 3- وظائف الأسماء الموصولة                              |
| 171    | - أقسام الأسماء الموصولة باعتبار اللفظ والدلالة        |
| 174    | - الموصولات المشتركة                                   |
| 179    | 4- صلة الموصول: ماهيتها وشروطها                        |
| 180    | 5- الضمير العائد                                       |
| 181    | - شروط الضمير العائد                                   |
| 182    | - حذف العائد                                           |
| 184    | المطلب السابع: الخامس من المعارف (المعرّف بأل التعريف) |
| 184    | انواع (ال) ووظائفها الدلالية                           |
| 185    | - أل العهدية                                           |
| 186    | - أل الجنسية                                           |
|        |                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 189    | - أل الزائدة                                        |
| 189    | المطلب الثامن: السادس من المعارف المضاف إلى المعرفة |
| 190    | تطبيقات عامة في النكرة والمعرفة                     |
| 190    | أولاً: تطبيقات مقالية                               |
| 200    | ثانياً: تطبيقات نصية                                |
| 229    | والبارب والتاني                                     |
|        | المرفوعات في الجملة الإسمية ونواسخها                |
| 233    | القصل الأوّل: المبتدأ والحنبر                       |
| 236    | المبحث الأوّل: أحكام المبتدأ                        |
| 236    | المطلب الأول: حدّ المبتدأ                           |
| 237    | المطلب الثاني: صور المبتدأ                          |
| 239    | المطلب الثالث: أقسام المبتدأ بحسب ما يحتاجه         |
| 241    | المطلب الرابع: مواضع مجيء المبتدأ نكرة              |
| 246    | المطلب الخامس: رتبة المبتدأ                         |
| 249    | المطلب السادس: حذف المبتدأ (جوازاً ووجوباً)         |
| 251    | مواضع حذف المبتدأ وجوبآ                             |
| 252    | المبحث الثاني: أحكام الخبر                          |
| 252    | المطلب الأوّل: حدّ الحنبر                           |
| 253    | المطلب الثاني: صور الحبر                            |
| 257    | – العائد الرابط                                     |
| 259    | - حذف العائد                                        |
| 264    | المطلب الثالث: الخبر شبه جملة                       |
|        |                                                     |

| الصنعة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 266    | المطلب الرابع: تعدّد الخبر                                      |
| 267    | المطلب الخامس: الفصل بين المبتدأ والخبر                         |
| 268    | المطلب السادس: اقتران الخبر بالفاء                              |
| 271    | المطلب السابع: مواضع تقديم الخبر على المبتدأ (جوازاً أو وجوباً) |
| 275    | المطلب الثامن: مواضع حذف الخبر جوازاً أو وجوباً                 |
| 279    | حذف المبتدأ والخبر معأ                                          |
| 281    | تطبيقات عامة في المبتدأ والخبر                                  |
| 281    | أولاً- تطبيقات مقالية                                           |
| 288    | ثانياً- تطبيقات نصية                                            |
| 311    | الفصل الثاني: نواسخ الجملة الإسمية                              |
| 313    | المبحث الأوّل: (كان وأخواتها)                                   |
| 313    | المطلب الأوّل: ماهيتها                                          |
| 316    | المطلب الثاني: عدّتها ودلالاتها                                 |
| 321    | ليس                                                             |
| 323    | المطلب الثالث: أقسامها بإعتبار شروط عملها                       |
| 324    | المطلب الرابع: أقسامها بإعتبار التصرف وعدمه                     |
| 325    | المطلب الخامس: أقسامها من حيث التمام والتصرف                    |
| 326    | المطلب السادس: من أحكام كان                                     |
| 327    | اً- نقصانها                                                     |
| 328    | ب- تمامها                                                       |
| 329    | جـ- زيادة كان                                                   |
| 330    | د- أحكام تركيبية خاصة بكان                                      |
| 332    | المطلب السابع: الحذف في جملة كان                                |
|        | •                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 332    | المطلب الثامن: ترتيب مكوّنات الجملة المنسوخة بكان أو إحدى |
|        | أخواتها                                                   |
| 335    | تطبيقات مقالية                                            |
| 339    | تطبيقات نصية                                              |
| 351    | المبحث الثاني( ليس والمشبهات بها)                         |
| 351    | المطلب الأوّل: في بعض أحكام ليس                           |
| 354    | المطلب الثاني: أخوات ليس                                  |
| 354    | . أولاً: ما الحجازية                                      |
| 355    | الفرق بين ليس وما                                         |
| 356    | شروط عمل (ما) عمل: (ليس):                                 |
| 357    | ٹانیاً: (لا)                                              |
| 358    | ئالتاً: (إن)                                              |
| 359    | رابعاً: (لات)                                             |
| 360    | تطبيقات مفالية                                            |
| 363    | تطبيقات نصية                                              |
| 372    | المبحث الثالث: أفعال المقاربة والشروع والرجاء             |
|        |                                                           |

 المطلب الأول: أقسامها ودلالاتها

 376

 المطلب الثاني: ما اختصت به (عسى)

 378

 المطلب الثالث: أقسامها من حيث تصرفها وعدمها

 378

 المطلب الرابع: ما ياتي منها تاماً

 تطبيقات مقالية

 تطبيقات نصية

#### مقدمة

هـذا كـتاب في الـنحو العربي، ربما يكون جديداً في منهجه وتطبيقاته وغاياته، مما لم يؤلـف في كـتب المـتقدمين أو المحـدثين، يقـوم علـى وضـع الـنحو العربي بقواعده وأنظمته الأصول والفروع من خلال النص القرآني دون غيره من شعر أو كلام، أو مثل، أو مثال كما هو في كتب النحو العربي قديمها وحديثها.

وهذا الكتاب ثمرة أكثر سنين عمري التي صرفتها في تدريس النحو وعلوم العربية جبعها في أكثر من أربع عشرة جامعة عربية، وكنت في أثناء هذه المسيرة الشاقة المباركة التي امتدت أكثر من ثلاثين عاماً أدعو في قاعات الدرس، ومؤتمرات القوم ومنتدياتهم إلى أن تدريس النحو العربي في مدارسنا وجامعتنا لا يمكن أن يأتي أكله بالاستناد إلى عرض النظريات والقواعد والضوابط النحوية وكأنها مقصودة لذاتها، فهذا منهج عقيم في تدريس اللغات، وعليه لا بُدٌ من التطبيق، والتطبيق وحده استماعاً ومحادثة، وقواءة، وكتابة.

ومع إيماني بان أي نص لفوي يمكن أن يكون ميداناً للتطبيق سواء أكان قصاصة من جريدة، أو جدولاً من جداول الأحصاء في دوائر الطب، أو الصناعة، أو الزراعة، أو غيرها، أقول مع إيماني بذلك فإن الفائدة ستكون أسمى وأجل حين نعتمد في التطبيق نصوصاً لغوية تميل مستوى إبلاغياً وتواصلياً وجمالياً مرموقاً وما أجل، وأروع وأعظم النص القرآني الكريم.

ومن هنا يجب على واضعي كتب النحو العربي أن يستندوا إلى هذا الكتاب المعجز بياناً وفيصاحة وبلاغة في استنباط القواعد النحوية، واستقراء أنظمتها وضوابطها بما يمكنهم من وضع نظام نحو شامل وميسر يمكن أن تندرج ضمنه كلّ القواعد التي يراد الاستشهاد لها بما في ذلك المقولات النحوية التي كانت سبباً في تشعب الآراء النحوية وتباينها.

إن هـذا المـنهج هـو الـذي يوصـلنا إلى نحو عربي صاف يرضاه الاستعمال اللغوي الجاري على السنة الناس المنتمين إلى اللغة العربية السليمة وعلى ما يجبّرون، ويكتبون بعيداً عن الأحكام الموصوفة بالحسن والقبح والقلة والكثرة والشذوذ والندرة، أو ما ينجر عن هذه

الأوصاف، فالحسن والقبح من مشمولات الأخلاق والدين، ثم أنهما تمّا ينبني على التحكّم إذا عـددناهما ممّـا يـدخل في نطاق الذوق، والذوق لا يمكن بأيّ حال أن يحكم دراسة اللغة الموضوعية، وليس أقدر على السير بنا في هذا الأتجاه السليم من النّص القرآني الكريم، الذي أريـد لــه -أو هكــذا نشعر- أن يكون تابعاً لقواعد النحو لا متبوعاً من هذه القواعد، إذ أنّ بعـض النحو العربي مبنى على نصوص لغوية مفترضة ليس فيها من الذوق، أو الأصالة، أو البيان ما يجب أن يكون فيها، بما جعل النحو أسير شواهد وأمثلة وعلل، وقيود حديدية أريد للكلام العربي الأصيل كلُّه أن يخضع لها، فكأنَّ القواعد هي الأصل، والكلام العربي الأصيل هــو الفـرع، إذا انحـرف عنها تناولته عصا النحاة، وعللهم التي صوّروها لنا وكأنّها حقائــق لا يأتــيها الــباطل من أمام ولا من خلف، والذي يقدح في حقيقتها، وحتميتها يحكم عليه بالجهل ولا يقبل قوله؛ وقد امنذُ هذا الموقف النحوي عند بعض النحاة إلى النَّص القرآني الكريم إذ حاول بعض هؤلاء النحاة النيل من بعض القراءات لعلماء أجلاء، وجهـدوا في تــأوّل بعــض آيات الذكر الحكيم لتتفق مع قواعدهم، ولئن لم يجرؤ النحاة على تخطئة الظواهـر الـتي جـاءت مخالفـة لقـواعدهم في الـنص القرآني الكريم فإنّ ذلك لم يمنع بعضهم من النيل من هذه الظواهر عن طريق التأويل البعيد، إذ يقول أحدهم: إنّ القرآن قد يأتي بما لا يقاس عليه، وإن كان فصيحاً موجّهاً في القياس لقلّته (الشاطبي على الألفية).

ولا ندري كيف يكون الشيء (فصيحاً) و(موجّهاً في القياس) ولا ينقاس عليه؟ إنّ أقـوم طـريق يسلك في الوقوف على معانى القرآن ويتوصّل به إلى تبيين أغراضه

ومغـزاه علـى مـا يـرى العكـبري (ت 616هــ)، معـرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه، والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأثمة الأثبات.

ولكي نكون أيسر في تعليم النحو العربي لأبنائنا، مبتعدين عن الوجوه المتكلفة في هذا المنحو، والتقديرات المموهة، والتعليلات الزائفة، والشواهد المصنوعة التي لا تحاكي ذوقاً، ولا تحاشي بياناً أو بلاغة لكونها سمجة مضطربة، مختلطة، لا بد لنا من العودة إلى النص القرآني ميداناً لسنَ قواعد النحّو وأنظمته وشواهده.

ولعلمنا أن الإعراب أصل في الشريعة كما يقول ابن عطية، وأنه من أبرز قرائن النحو العربي الموصولة إلى الدلالة التي هي مدار أي تركيب من تراكيب العربية مما تستنبط منه الدلالة الشرعية، أو الحكمية، أو الأمرية، أو الخبرية قمنا بإعراب كل شواهد النحو العربي القرآنية، عما استشهدنا به على المسائل النحوية، وزدنا على هذا بيان تعدد الأوجه الإعرابية المحتملة على الكلمة الواحدة داخل التركيب المعين بما يؤدي إلى تعدد الدلالة على حسب كل وجه من وجوه القراءة المعينة، وبذلك وفينا الشواهد النحوية القرآنية حقها من التحليل والبيان والإعراب وتحديد مواقع الشاهد من كل أية كريمة.

وبذلك مكّنا المتلقي من فهم النصوص القرآنية وتفسيرها على الوجه البيّن والدقيق بعد أن مكنّاه من توظيف معلوماته النحوية في بيان الدلالة وتأويل النص.

وقد شكّلت التطبيقات المقالمية والنصية جزءاً كبيراً من الكتاب وهذه التطبيقات بنوعيها قد استندت إلى منهج جديد في بابه لتمكين المتلقي من الدخول إلى عواملها، وإبراز قدراته في الوقوف على أبعادها وأوجهها الصحيحة ما دام بين يديه الوجه الصحيح.

إننا بهذا الكتاب أردنا- فيما أردنا- تأكيد جملة من الحقائق:

#### أولها:

أنَّ القرآن الكريم كتاب سنهل المنال على من أراد أن يكون القرآن إمامه ونوره وهديه.

#### وثانيهما:

أنَّ النحَّو العربي علم سهل لو أخذ عن النصوص البينة القيمة كالنص القرآني.

#### وثالثها:

إنها من خلال هذا المهنج إلما نعلم النحو العربي، ونعلم البيان العربي. ونمكن المتلقي من عصمة نفسه بالقول الرباني العظيم، والحكمة المباركة، والحجّة البينة، والعبرة السوية والموعظة المرشدة، والحلق القويم، والأدب السرفيع وكلّها آيات بينات في النّص القرآني الكريم.

إنه لجهد مضن كان الله فيه مرشداً ومعيناً، فإن أصاب الغاية التي أردناها فذلك توفيق من الله، وإن اخطأنا أو هفونا، فمن أنفسنا ما دمنا عاملين ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللّهِ يُوفِيقِ مَن يَشَآءٌ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِمِ الحديد/ 29 والحمد لله أولاً وأخيراً.



# (البار) (الأوكل مقدّمات النحو العربي



.

# الفصل الأول في الكلام والجملة العربية



### البعث الماول

#### (مفهوم الكلام والجملتان الاسمية والفعلية)

الكلم والكلام: مركّب لغوي يحقّق دلالة تامّة، أي: يمكن السكوت عليها. وقد يكون الكلام مركّباً اسمياً كقوله تعالى:

﴿ وَآلِلَهُ سَمِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ النور/ 39.

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ 3.

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ وَامِنُونَ ﴾/ 37.

أو مركّباً فعلياً، كقوله تعالى:

( عَفَا آللهُ عَمَّا سَلَفَ ) المائدة/ 95.

﴿ وَيَفْعَلُ آللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ إبراهيم/ 27.

( فَصَلَ لِرَبِكَ وَٱنْحَرّ ) الكوثر/2.

وقد يقصد بالكلام: الجملة. وهكذا كان الأمر عند علمائنا إلى وقت متأخّر، إذ جعل أكثرهم مصطلح الكلام مرادفاً لمصطلح الجملة. إلى أن اتضح على أيدي بعض النحاة المتأخرين الفرق بين الجملة والكلام. فشرط الكلام أن يكون مركباً لغوياً مفيداً، ولا يُشترط في الجملة الإفادة دائماً، إذ قد تكون الجملة جزءاً من الكلام. كقوله تعالى:

(وَمَن كَفَرَ فَلَا تَخَزُّنلَكَ كُفُّرُهُ ۚ ﴾ لقمان/ 23.

فقوله تعالى ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ جملة لعدم إفادتها هنا معنى تاماً. والآية كلُّها: كلام.

وقد يُقــال فــيها إنّها جملة. وعلى هذا يمكن القول إنّ الجملة وحدةُ الكلام، وتكون مثله: اسمية أو فعلية. وإنّ كلّ كلام جملة، وليس كلّ جملة كلاماً.

ولا تكون الجملةُ كلاماً إلاّ إذا اتصفت بشرط الاستقلال، وتمام المعنى(1).

وقد يقصد بالكلام: الكلمة الواحدة ذات الدلالة المحدّدة، وهذه الكلمة إمّا أن تكون اسماً كـ: (الاسلام)، (الرسول)، (القرآن).

او فعلاً کـ: (يؤمن)، (يصلّي)، (يزكّي).

أو حرفاً من حروف المعاني كـ: (في، إلى، نعم، لا...).

وقد يُطلق مصطلح: (كلمة) ويراد به: الكلام، من باب اطلاق الجزء وإرادة الكلّ. كقوله تعالى:

(كَبْرَتْ كَلِمَةً خَرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ الكهف/ 5.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِي ٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَا ﴾ المؤمنون / 99-100.

فالضمير في (إلها) عائد على كلام مَن حضره الموت.

أمًا: (القول)(2) فهو لفظ مستعمل بالفعل، دال بجملته على معنى. سواء أكان جملة أو جزءاً من جملة، ولذلك فهو أعمّ من الكلام؛ لأنّ كلّ كلام قولٌ ولا ينعكس.

وقد خلطه بعض النحاة بمصطلح (اللفظ)، فأطلقه على ما يفيد، وعلى مالا يفيد، (المستعمل والمهممل)، ولسس الأمر عندنا كذلك، فالقول لا يدل إلاً على المستعمل من الآلفاظ دون المهمل، جملة كان القول، أو مفرداً.

ينظر الفرق بين الجملة والكلام في الرضى: شرحه على الكافية. 1/ 33.

<sup>(2)</sup> ينظر الفروق بين مصطلحات: الكلام والقول والفظ بتفصيل أكثر في:

ابن جني: الخصائص 1/ 17.

ابن يعيش: شوح المفصل 1/ 18.

ابن هشام: شوح اللمحة/ 1.

قال تعالى:

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ التكوير / 10.

﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلٌّ ﴾ الطارق/ 13.

﴿ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلۡبَشِرِ ﴾ المدثر/ 25.

﴿ إِنَّكُرْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفٍ ﴾ الذاريات/ 8.

وقد يُطلق (القول) على ما في النفس، قال تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمْ ﴾ المجادلة/8.

﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِهِۦ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ الملك/ 13.

وتكون الجملة المفيدة كالكلام اسمية، أو فعلية، ويتخّذ كلَّ منهما صوراً وأنماطاً كثيرة فمن صور الجمل الاسمية قوله تعالى:

- ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ الإخلاص/ 2 = المبتدأ معرفة + الخبر معرفة
- ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ المؤسنون / 96= المبتدأ معرفة (ضمير) + الخبر نكرة (أعلم).
  - (آلحَتَمْدُ بِلَّهِ) سبا/ 1 = المبتدأ معرفة + والخبر شبه جملة (متعلَّق).
  - ( وَأَنَّهُ ٱلْحَمْدُ ) سبا/ 1 = شبه الجملة مقدم + المبتدأ معرفة مؤخر.
- ( سَلَمْ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ) السافات/130 = المبتدأ نكرة دالة على الدعاء + الخبر شبه جملة.
- ﴿ هَلَ مِنْ خَطِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ فاطر/ 3 = المبتدأ نكرة بعد استفهام مجرور لفظاً موفوع
   ععلاً + الحبر معرفة.

- ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِرَتٍ ﴾ الروم / 46 = راغب مبتدأ + أنت: فاعل
   لاسم الفاعل سد مسد الحبر. ويجوز أن يكون (راغب) خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر.
- ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ المنحل/ 72= المبتدأ معرفة + الخبر جملة فعلية فعلها ماض (جعلُ).
- ﴿ يُحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِ ﴾ الكهف/ 13 = المبتدأ معرفة + الخبر جملة فعلية فعلية فعلها مضارع: (نقصُ).
- ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ = المبتدأ معرفة (أنـتم) وقـع بعـد (لـولا) + الخبر
   محذوف وجوبا.
- ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ = جملة اسمية منسوخة بـ (ما) المشبهة بليس و (نحن) في محل رفع اسمها + حرف جو زائد + خبر (ما) مجرور لفظاً منصوب محلاً
- ﴿ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ فاطر/ 23 = المبتدأ معرفة محصور بالخبر النكرة بـ (إن) و(لا).
  - (لا فِيهَا غُولٌ ) الصافات / 47 = جملة اسمية منفية تقدّم الخبر فيها على المبتدأ.
- ( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَكِ ) القصص / 59 = جملة اسمية منفية منسوخة بـ
   (كان) الناقصة ربَّك اسمها + مهلك خبرها.
- ﴿ لَا تَبْدِيلُ لِحَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ الـروم / 30 = جملة اسمـية منفـية بـ (لا النافية للجنس)
   واسمها + خبرها محذوف نقديره: كائن أو موجودٌ.
  - ﴿ إِنَّ وَعْدَ آللَّهِ حَقَّ ﴾ الروم/ 60 = اسمية بسيطة منسوخة بـ (إنَّ).

( وَلَكِكُنَّ آللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ) القبصص/ 56 جملة اسمية مركبة منسوخة بـ (لكنّ)
 ولفظ الجلالة اسمها + جملة: يهدي من يشاء خبرها في محل رفع.

وهكذا تمسضي أنماط الجملة الاسمية في العربية بما لا يُحصى من الصور والتراكيب السيّ تدلل على سعة العربية، وإمكانات التصرف الأفقي والعمودي فيها ممّا سيتُضح كلّ في بابه.

#### ومن صور الجمل الفعلية قوله تعالى:

- ﴿ أَتِّنَى أَمْرُ آللَّهِ ﴾ النحل/ 1 = الفعل ماض + والفاعلُ مفرد ظاهر.
- ( قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ) المؤمنون/ 1 = الفعل ماض مسبوق بقد + والفاعل جمع مذكر سالم.
  - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق/2 = الفعل ماض + الفاعل مستتر + مفعول به.
- ( وَأَحِيطٌ بِثَمَرِهِ ـ ) الكهف/ 42 الفعل ماض مبني للمجهول + نائب فاعل (جار وجرور).
- ﴿ آدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِئْكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ المنحل/ 125 = الفعل أمر
   معتل الآخر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة + الفاعل مستتر وجوباً.
- ( وَلَا تَقَرَّبُوا آلزِنَيْ ) الإسراء/ 32 = نهي + مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف
   النون + واو الجماعة فاعل + مفعول به.
- ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران/ 171 = منضارع مرفوع وعلامة رفعه
   ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة + واو الجماعة فاعل.

- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ آللَهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾ الأنعام/ 91 = جملة فعلية منفية فعلها ماض مبني على
   السف + واو الجماعة فاعل + لفظ الجلالة مفعول + نائب مفعول مطلق + مضاف إليه.
- ( مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مُ خَيْرٌ مِنهَا ) القصص/84 = جملة شرطية فعل الشرط فيها
   ماض + جواب الشرط جملة اسمية.
- ﴿ سُبّحَـنَ ٱللّهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ الصافات/ 159 = فعلية مصدرة بمصدر سماعي يُعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف وجوباً.
- ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ المؤمنون/ 26 = فعلية مصدّرة باسم فعل ماضٍ
   معنى: بَعْدَ، + توكيد لفظي + حرف جر + فاعل السم الفعل.

وتتكاثـر أنمـاط الجملة الفعلية بما لا يحصى من التراكيب التي تدل على مرونة اللغة العربية وطواعيتها.

وقد تشكل الكلمة الواحدة جملة مفيدة اسمية أو فعلية. كقوله تعالى:

- ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة / 245 فــبمكن الاكــتفاء بكلمــة:
   (المؤمن) أي: (المؤمنُ) يقرضُ الله قرضاً حسناً.
- ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ هود/112. فـ(استقم) من فعل الأمر وفاعله المستتر وجوباً
   جملة. وفي العربية كثير مما يطلق عليه اليوم تسمية: الجملة الكلمة.

وتنقسم كلُّ من الجملة الاسمية والفعلية على أقسام كثيرة من حيث وظائفها النحوية والدلالية والأسلوبية، ممَّا سنأتي عليه لاحقاً في مواضعه إن شاء الله تعالى.

## المبعث الثاني

### أَقَسام الكلام: الماهية والعلامات

الكلام في العربية ثلاثة أقسام(1) هي: الاسم، والفعل، والحرف. ولكلّ منها حدّه، وعلاماته التي يعرف بها وعلى النّحو الآتي:

#### المطلب الأوّل: الاسم:

الاسم كلمة تبدل بلفظها على معنى غير مقبترن بزمان معروف منها في أصل وضعها.

أي: أنَّ الزمان لا يكون جزءاً منها.

ويقال في تعريفه أيضاً آله: ما أبان عن مسمّى شخصاً كان أو غير شخص ولهذا ينطوي تحت مفهوم الاسم كثير من الألفاظ منها:

الأعلام سواء أكانت لعقلاء، أو لغيرهم.

اسماء الأشخاص، أو الحيوان، أو النبات، أو الجماد، أو المدن، أو البحار، أو غيرها من شواخص الطبيعة والكون. بما يدرك ويدخل ضمن هذا: الضمائر بأنواعها، وأسماء الإشارة، والموصولة، وأسماء الإستفهام والشرط.

بالأسماء الجامدة الـتي تدل على معان وأحداث مجردة من الزمان، والمكان واللـات.
 وهي المصادر بالواعها: الصريح، والميمي، والمرة، والهيئة، والصناعي.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْتُعْسَرِ يُسْرُا ﴾ الشرح/ 5 = فالعسر واليسر مصدران صريحان.

 <sup>(1)</sup> رأي بعضهم أنها أربعة: الاسم، والفعل، والحرف، والخالفة، وجعل من الخوالف أسماء الأفعال، ولم
 يكتب فذا الرأي الذيوع.

- ﴿ وَقُل رَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقٍ ﴾ الإسراء/ 80 فس(مُدخل) و(مخرج) مصدران ميميان لكونهما مبدوءان بميم زائدة لغير الفاعلة، يدلان على الحدث المجرد من زمان محدّد، وعلى المكان. والمصدر الصريح لهما: (ادخال) و(اخراج).
- ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ﴾ الحاقة / 13 = فــ(نفخة) مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة.
- ﴿ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْكَ آلْعَيْنِ ﴾ الانعام/ 13 = فـ(راي) مصدر: رأى. وقد أضيف إلى ما بعده، فدل هيئة الحدث.
  - ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرَ ۖ ٱلَّذِيرَ ٱلَّذِيرَ ٱلَّذِيرَ ٱللَّذِيرَ اللَّهَ عَالَى اللَّهِ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً البَّتَدَعُوهَا ﴾
     الحديد/ 27

فـ(رهبانيّة) مصدر صناعي؛ لكونه اسماً ألحقت به ياء مشددة وتاء مربوطة. والمصدر الصناعي في العربية يصاغ من الأسماء على النحو الآتي:

الاسم + ياء نسب (مشدّدة) + تاء تأنيث مربوطة.

نحو: المسيح + يُ + ة = المسيحيّة.

الإنسان + يّ + ة = الإنسانية.

### ج- المشتقات بنوعيها:

 المشتقات الوصفية وهي الدالة على معنى وذات معاً، أي: حدث أو وصف وصاحبه. كإسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشتبهة، واسم التفضيل.

#### قال تعالى:

( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ أَ ) القصص/88
 ف(هالك) اسم فاعل من الفعل: (هلك).

- ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى آلشُّكُورُ ﴾ سبا/ 13
- ف(الشكور) صيغة مبالغة على: (فعول) من الفعل: (شكر).
- وصيغ المبالغة أبنية مخصوصة تدلّ على تكثير المعنى وتقويته والمبالغة فه.
  - ﴿ فِيهَا سُرُرُ مُرْفُوعَةً ﴾ الغاشية / 13
- فـ(مرفوعة) صيغة مفعول من الفعل: (رفع) للدلالة على من وقع عليه
   فعل الفاعل.
- ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ الصافات/ 101
   فــ(حليم) صفة مشبهة على (فعيل)، تبدل على ثبوت الوصف في صاحبه وثبوته.
  - ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾ الكهف/ 34.
- فــ(أكثر) و(أعزّ) اسما تفضيل على صيغة: (أفعل) من: (كثر) و (عزّ) للدلالة على أنّ شيئين اشتركا في صفة ما، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة.
  - المشتقات غير الوصفية:
  - وهي: أسما الزمان والمكان، واسم الآلة. قال تعالى:
  - ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ ﴾ هود/ 81.
- ف (مَـوْعِد) اسـم زمـان على (مَفْعِل) من الفعل: (وعد)، للدلالة على زمان وقوع الحدث.
- ﴿ قَالَ رَبُ ٱلْمَقْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ الشعراء/ 28.
   فـ(المشرق) و(المغرب) اسمان مشتقان على صيغة (مَفْعِل) دالان على

ف(المشرق) و(المعرب) اسمان مستفان على طبيعه (مفعِل) دادن على مكان الشروق والغرب من: (شرق) و (غرب). ﴿ وَءَاتَتُ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ يوسف/ 31.
 فـ(سكين) اسم آلة سماعي(1) للدلالة على آلة القطع أو الذبح.

### المطلب الشائي: علامات الاسم:

للاسم علامات وإمارات يُعرف بها، ويمكن حصرها في ثلاثو:

#### أولها:

دلالية: وتتمثّل في كون الاسم لفظ مفرد دال على (ذات، أو شيء، أو معنى).

#### وثانيها:

وظيفية: فالأسم يخبر بـه، ويخبر عنه. أي: أنّه صالح لأنّ يكون مسنداً إليه (مخبراً عنه) أي: (متحدّثاً عنه). كقوله تعالى:

- ( آللهُ آلصَّمَدُ ) الإخلاص/ 2.

بإسناد (البصمد) إلى الله تعمالي. وقد أخبرنا عمن الله سبحانه، بالمفرد: (الصمد). ووظيفة المسند إليه هي: الابتداء

- ( آللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ رُسُلاً ﴾ الحج/ 75.

بالإخبار عن الله تعالى بالجملة الفعلية: يصطفي من الملائكة رسلاً ووظيفة المسند إليه هي: الابتداء.

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَسِ ٱلْعَطَمِينَ ﴾ الفاتحة / 2.

بالإخبار عن (الحمد) بشبه الجملة (لله) المتعلَّقة بالخير.

 <sup>(1)</sup> يشتق اسم الآلة من الفعل الثلاثي على: مِفعَل، مِفعَل، مِفعال، فعَالة. نحو: مبضع، ملعقة، مفتاح، غسّالة. وأكثر اسماء الآلة سماعية على غير قياس.

- ( وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ) الأَنفال/ 2.
- بالإخبار عن (الركب) بشبه الجملة، أعنى الظرف (أسفل).
  - ﴿ وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ البقرة/ 48.
- بالاخبار عن (شفاعة) بالقبول. ووظيفة الاسم كونه نائب فاعل.
- أو يكون الاسم (مسندأ) أي: (خبراً عنه) أو: (متحدّثاً به). كقوله تعالى:
  - ﴿ هَتَوُلَآءِ شُفَعَتُونَا ﴾ يونس/18
    - ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَلِبُ ﴾ البقرة / 1
- ﴿ وَءَايَةً لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا ﴾ يس/ 33
   على الإبتداء والخبر في الآيتين الأولى والثانية وعلى جعل: ﴿ وَءَايَةً لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ﴾

#### وثالثها:

علاما لفظية بنائية. وهي كثيرة نذكر منها:

- أ. قبول الاسم علامة الجرّ، وهي الكسرة، أو ما ينوب عنها، سواء أكان الجرّ بحرف الجرّ، كقول تعالى:
  - ﴿ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ البقرة/ 11.

أر بالإضافة: كقوله تعالى:

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الكهف/ 46.

أو بالتبعيّة. كقوله تعالى:

(بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ) البقرة/ 117.

قبول الاسم التنوين:

والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقاً لا كتاب(1). قال تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ آل عمران/ 144 ويرسم النطق على هيئة فتحتين، أو ضمتين، أو كسرتين. قال تعالى:

- ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُرِينًا ﴾ الفتح/ 1
  - (طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مُعْرُوكٌ) محمد/ 21.
  - ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ البقرة/ 212.

والتنوين في العربية أنواع منها:

تنوين الـتمكين: وهـو ما يلحق الأسماء المعربة، ما عدا (جمع المؤنث السالم)،
 ونحو: جوار وغواش. قال تعالى:

﴿ لَمْم مِن جَهَمُّ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ الأعراف/ 41.

ب- تنوين التنكير: وهو ما يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين ما هو معرفة منها، وما
 هو نكرة. ولم يرد من الأعلام ما هو منون تنوين تنكير في القرآن الكريم.
 ومن تنوين التنكير ما يلحق بعض أسماء الأفعال. قال تعالى:

﴿ فَلَا تَقُلَ لَمُّمَآ أُفَرِولَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴾ من سورة الاسراء/ 23.

بتنوين (أفو) للدلالة على: اتضجر منكما دائماً.

أيحترس من أن لا تكون المنون الساكنة في آخر الأفعال للتوكيد. واعلم أن من الاسماء ما يتعاثر تنوينه وذلك إذا كان الاسم موصوفاً بأحد الأوصاف الآتية:

<sup>-</sup> إذا كان مصدراً بـ(ال)، فالتعريف والتنوين لا يجتمعان.

<sup>-</sup> إذا أضيف. فالاضافة والتنوين لا يجتمعان أيضاً.

<sup>-</sup> إذا كان الاسم ممنوعاً من الصرف.

إذا كان الاسم موقوفاً عليه في حالتي: الوقع والجرّ.

وإذا قلمت (أف) من غير تمنوين، فأنت تريد التعبير عن قولك: أتضجّر من شيء معين.

ج- تنوين المقابلة: وهو ما يلحق جميع المؤلث السالم. قال تعالى:

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّفَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۗ أَزْوَا ﴿ خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِسَتِ مُؤْمِنَسَو

قَينِتُس تَتَيِبُس عَبِدَاتٍ سَنبِحَس تَيْبَس وَأَيْكَارًا ﴾ التحريم / 5.

قالتنوين في هذه الأسماء المجموعة جمع مؤنّث سالماً يقابل (النون) في جمع المذكر . السالم.

د- تنوين العوض: وهو إمّا عوض عن جملة كقوله تعالى:

﴿ فَلَوَلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَيِنُو تَنظُرُونَ ﴾ الواقعة/ 83-84. أي: بلغت حين إذ الروحُ الحلقوم. فحذفت جملة: (بلغت الروح الحلقوم). وجاء التنوين (عوضاً) عنها. ومنع قوله تعالى:

﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْهَةَ ٱلْإِنفَاقِ ﴾ الاسراء/ 100

فالتنوين اللاحق (إذا) تعويض عن جملة تقديرها: إذا ملكتم أمسكتم فحذف جملة الشرط وعوض عنها بالتنوين.

أو عبوض عن مفرد، وأكثره في الكلمات الملازمة للإضافة إلى المفرد عوضاً عما تضاف إليه كقوله تعالى:

﴿ كُل أَهُم قَدِيتُونَ ﴾ البقرة/ 116.

أي: كلُّ مخلوقاته تعالى.

هـ- تنوين الترئم: وبابه الشعر.

- 3. قبول الاسم النداء:
- فالاسم صالح أن يُدعى، أو ينادى(1). كقوله تعالى:
- (يَنزَكَرِيَّا إِنَّا نَبَشِرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ مَحْيَىٰ) مريم / 7.
  - ﴿ قَالَ يَنفَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهُ ﴾ الأعراف/ 37.
- 4. قبول الاسم (أل) سواء أكانت للتعريف، أم لبيان الجنس. قال تعالى:
  - ( ٱلْحَمْدُ اللهِ ) الفاتحة / 2.
  - ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 28.
  - ومن علامات الاسم إضافته، والإضافة إليه. قال تعالى:
     (رَبُ ٱلمَشرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَغْرِيَيْنِ) الرحمن/ 17.
  - ومن علاماته أيضاً: تثنيته، أو جمعه، أو النسبة إليه، أو تصغيره.
     قال تعالى:
    - ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنْتَانِ ﴾ الرحمن/ 46.
       بتثنية (جنة).
      - ﴿ إِنِ ٱلْكَنْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.

<sup>(1)</sup> قد تسبق أداة النداء حرف التمنّي (ليت). قال تعالى:

<sup>﴿</sup> قَالَتْ يَعْلَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَعْذَا ﴾ مريم/ 23

<sup>(</sup> يَلْبَت قُونِي يَعْلَمُونَ ) بس/ 26.

وقد تُسبق الفعل. قرأ الكسائي: ﴿ أَلَّا يُسْجُدُوا ﴾ النمل/ 25 بالتخفيف. جعل (ألا) للتنبيه.

ينظر: ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 148. القراء: معاني القرآن: 2/ 290.

- بجمع (كافر) جمع مذكرٌ سالماً.
- ﴿ وَٱلْعَندِينَةِ ضَبْحًا ﴾ العاديات/ 1.
   يجمع (عادية) جمع مؤلث سالماً.
- ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَيْرَتْ ﴾ بجمع (قبر) جمع تكسير.
- ﴿ فِيهِمَا فَلِكُهَةٌ وَخُلُ وَرُمَّانٌ ﴾ فـ (نخل ورمان) اسما جنس جمعي (1).
  - ﴿ وَلَا تَتِخَسُوا آلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ الشعراء/ 183.
- فـ(الناس) اسم جمع. دال على الجمع بذاته، ولا واحد له من لفظه(2).
- ﴿ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكَ مُبِينِ ﴾
   النحل/ 103
  - ف(أعجمي) منسوب إلى: أعجم، وعربي منسوب إلى: عرب.
    - 7- ومن علامات الاسم الكناية عنه بضمير. قال تعالى:
      - ﴿ سُورَةً أَنزَلْنَهَا ﴾ النور/ 1

بعود الضمير في: (أنزلناها) على الاسم: (سورة)

 <sup>(1)</sup> اسم الجنس الجمعي لفظ دال على الجمع يفرقه عن مفرده تاء مربوطة فمفرد: نخل ورمان: لخلة ورمانة.

ومنه ما يكون مفرده بياء النسب وجمعه خال منها. قال تعالى:

<sup>﴿</sup> وَهَنِذَا لِسَانُ عَرَبِتُ مُبِينٌ ﴾ النحل/ 103

والجمع: عرب.

<sup>(2)</sup> ومفرد الناس، إنسان، أو رجل، أو إمرأة.

### المطلب الثالث: الثمل وعلاماته:

الفعل لفظ دال على معنى وزمان. أو: ما دل على معنى مقترن بزمان محصّل. أو: ما دل على معنى مقترن بزمان محصّل. أو: ما دل على حدث وزمان. (1) والزمان الذي يدل عليه الفعل إمّا ماض وإمّا حاضر، وإمّا مستقبل. ويستحدد ذلك إمّا ببنية الفعل الصرفية خارج إطار التركيب، أو بسوابق تسبقه، أو بطبيعة موقعه من التركيب وعلى النحو الآتى:

# أولاً: الفعل الماضي:

قال تعالى:

- ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الصف/ 1
   فالفعل (سَبِّح) ماضِ بصيغته ودلالته على وقوع الحدث (التسبيح) قبل التكلّم به.
- ﴿ ٱلْكَنَ حَصْحُصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَاوَدتُهُ، عَن نَفْسِهِ، ﴾ يوسف/ 51.
   فالفعل (حصحص) ماض بصيغته حاضر بدلالته بما سبقه من الظرف (الآن). أمّا (راود) فهو ماض بدلالته وصيغته.
  - ﴿ أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ النحل/ ا.

والفعل الماضي (أتى) دال على الاستقبال بحسب سياق الآية الكريمة. من غير وجود قرينة لفظية جعلته بهذه الدلالة.

- ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ آل عمران/ 82.

<sup>(1)</sup> للفعل حدود مختلفة. وكان سيبويه قد قال في حدّ الفعل ما نصّه: امّا الفعل فأمثلة الخدت من لفظ أحداث الاسماء، وبُنيت لما كان، وما يكون ولم يقعن وما هو كائن لم ينقطع ومعنى ذلك أنّ الفعل عنده مشتق من المصدر. فكان من الكون وكتب منك الكتابة، وفسد من: الفساد. وهكذا. وينظر: سيبويه: 1/12، لابن السراج: وأصول النحو: 1/38-39 والمقتصد في شرح الايضاح للجرجاني: 1/76-89، والساحي لابن فارس: الساحي: 52، وابن يعيش: شرح المفصل: 7/2-4 وشرح المفصل: 7/21-4.

فالفعل (تولَّى) ماض بصيغته، مستقبل بدلائته، لكون وقع فعلاً للشرط.

- ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَتِ ﴾ الشرح/ 7.

فالفعـل (فرغ) ماض بصيغته، مستقبل في دلالته لوجود السابقة (إذا). الظرف الدال على ما يُستقبل من الزمان والمتضمن معنى الشرط.

- ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الأحزاب/ 50.

فالفعــل (كــان) مــاض بصيغته، دال على الأزمنة جميعها؛ لأنّ الله غفور رحيم دائماً وأبدأ تلك من صفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد.

- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ الأعلى / 14.

فالفعــل (أفلـح) مــاض بـصيغته. دال علــى الحــال بوجــود (قــد) التي تفيد التحقيق وتقريب الماضي من الحاضر.

# ثانياً: الفعل المضارع:

وهـو مـا يـدل على حدث يقع في زمن التكلّم أو بعده. أي أنه يدل على الحال أو الاستقبال، أو المـضي، أو الماضـي المـستمر إلى الحـال وذلك على وفق ما يسبقه من سوابق داخل التركيب المعين، ومن ذلك تذكر الآتي:

> قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ آلنَّاسٍ ﴾ الناس/ 1 بدلالة (أعوذ) على الحال.

﴿ وَلَن يُؤَخِرَ آللَهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجُلُهَا ﴾ المنافقون/ 11
 بدلالة الفعل (يؤخر) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ (لن) الناصبة النافية.

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي آللَهُ بِفَوْمِ سُحِيْتُهُمْ وَسُحِيْتُونَهُ ۚ ﴾ المائدة / 54.
 بدلالة الفعل (يأتي) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ (سوف).

﴿ كَالَّا سَيَعَامُونَ ﴾ النبا / 4.

بدلالة الفعل: (يعلمون) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ(السين).

- ﴿ إِن تُقْرِضُواْ آللَّهَ قَرَّضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ ﴾ التغابن/ 17

بدلالـة الفعلـين: (تفرض) و(يضاعف) الججزومين على الاستقبال لكون الأول (فعل الـشرط) والثاني جواب الشرط. ولا يقع الثاني إلاّ بوقوع الأول وكلاهما لم يقع أو سيقع.

﴿ أَلَوْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ مِهَندًا ﴾ النبا/ 6

بدلالة الفعل: (نجعل) على المضي لسبقه بـ(لم) النافية الجازمة التي تقلب المضارع بعدها من دلالة الحال إلى دلالة المضي.

﴿ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ﴾ ص/8.

بدلالـة الفعـل المنفـي: (يـذوق) المسند إلى واو الجماعة والججزوم بـ (لمًا) على المضي المستمر إلى الحال أي أنّهم لم يذوقوا عذاب الله وسيذوقونه.

وقد يدل المضارع على الأمر لا بصيغته بل بوساطة لام الأمر. كقوله تعالى:

﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْتَعْرُوفِ ﴾ آل عمران/ 104.

وهكذا تتوارد على المضارع الأزمنة جميعها بحسب ما يسبقه من سوابق عاملة فيه النصب، أو الجزم، كحروف النصب والجزم، أو غير عاملة كالسين وسوف. وسيتضح أمر ذلك مفصلاً في الحديث في إعراب المضارع.

# ثالثاً: فعل الأمر:

وهــو فعــل يطلـب بــه حدوث شيء بعد زمن التكلم. ولذلك يكون زمنه مستقبلاً، وقد يكون الأمر بفعل الأمر أي بالصيغ الصرفية. قال تعالى:

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الشعراء/ 217.

فالفعــل (تــوكل) أمــرٌ بــصيغته، ومعــناه. ودلالــته الاستقبال، لأنَّ التوكّل يأتي عند المخاطب بعد تلقي الأمر.

### المطلب الرابع: علامات الأنعال:

للافعال علامات تعرف بها كما هو الحال في علامات الأسماء، ومن أشهر علامات الأفعال نذكر الآتي:

# أولاً: علامات الفعل الماضي:

أله فعل مبني دائماً، والأصل في حركة بنائه (الفتح) وقد بُبنى على السكون، أو
 الضم. أو يكون في محل جزم.

قال تعالى:

- ( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِرِ ٱلْأُمُورِ ﴾ الشورى/ 43.
   فالفعل (صبر) ماض مبني على الفتح لعدم اتصاله بضمير الفاعل. وكذلك:
   (غفر).
  - (سَلَنَمُ عُلَيْكُر بِمَا صَبَرَمُ ) الرعد/ 24.

فالفعـل (صَـبَرُ) مـبني علـى الـسكون لاتـصاله بضمير رفع متحرك وهو (تاء الفاعل). والميم دلالة الجمع، وقد تكون تاء الفاعل محركة بالضم(1).

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أُجَزِعْنَآ أُمْ صَبَرْنَا ﴾ إبراهيم/ 21.
 فالفعل (صَبَرْ) مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل: (نا).

 <sup>(1)</sup> كما استشهدنا به، أو بالفتح، أو بالكسر تبعاً لنوع الفاعل، متكلّما، أو غاطباً مذكراً، أو غاطباً مؤلئاً. قال تعالى:

<sup>(</sup> فَالُوا ٱلَّئِنَ جِفْتَ بِٱلْحَقِّ) البقرة/ 71.

فالفعل (جاء) مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعل الدال على المخاطب المذكرَ. ولذلك كُسِرَ. ﴿ قَالُوا يَسْمَرْيَمُ لَقَدْ جِغْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ مريم/ 27.

بكسر التاء في: (جثتو) للدلالة على المخاطب المؤلث.

- ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ العنكبوت/ 59.
- فالفعل (صبر) مبني على الضمّ لاتصاله بضمير الفاعل، أي: واو الجماعة. (1)
  - ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ ﴿ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ القصص/ 84.

فالفعل (جاءً) فعل مبني على الفتح لكنّه في شملّ (جزم)؛ لأنّه واقع فعلَ شرط. ب- اتصاله بتاء التأنيث الساكنة. قال تعالى:

# ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخِيِّ ﴾ ق/ 19

فالفعل (جاءً) فعل ماضٍ مبني على الفتح. والناء تاء التأنيث الساكنة وهي من أشهر علامات الفعل الماضي، إذ لا تتصل إلاّ به، وليس بها تأثير على حركة بنائه الأصلية، وهي الفتح.

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَى﴾ النازعات/ 34.

فالفعل (جاءً) مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، وقد كُسرت لالتقاء الساكنين: سكونها هي وسكون الحرف بعده!. لذلك تُكْسر.

ومُمَّا مرُّ يمكن الوقوف على أنَّ الفعل الماضي يتصف بالآتي:

- هـو فعـل مـبني على الفتح أصلاً، وقد يبنى على السكون، أو الضم عندما تتصل به ضمائر معينة.
- لا تؤثر تاء التأنيث الساكنة عندما تتصل بالماضي في حركة بنائه الأصلية وهي الفتح،
   إذ يبقى مبنياً عليها.
  - تكسر تاء التأنيث الساكنة عندما يليها اسم بـ (أل).

<sup>(1) ﴿</sup> وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُ كُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَتَ مِنكُم مِينَكَ ﴾ النساء/ 21. فالفعل: (قبضى) مِسَاضٍ مبنى على الفتح المقدر منع من ظهوره التعدر. والفعل (اخذ) مبنى على السكون الاتصاله بنون النسوة.

4. قد يلحق بناء الفاعل حرف آخر للدلالة على غير الإفراد. كقوله تعالى:
 ( أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَمُ ) الكافرون/ 4

نقد اتصل بناء الفاعل الحرف (الميم) للدلالة على خطاب جماعة الذكور.

﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّرَكَ آللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ ﴾ الاحزاب/ 29.

فقد اتصل تاء الفاعل بالحرف (ن) للدلالة على خطاب جماعة الإناث.

﴿ وَإِن جَنهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ العنكبوت/ 8.

فالفعل (جاهدً) فعل ماض مبنيً على الفتح في محلّ جزم (فعلُ الشرط) وألف الأثنين ضمير متّـصل في محـلٌ رفع فاعل. ولم يُؤثّر هذا الضمير أعني: ألف الاثنين في حركة بناء الماضي وهي الفتح.

وقد تلحق بناء التأنيث الساكنة ألف الأثنين، فتفتح تاء التأنيث الساكنة مجانسة للمد الطويل في الألف. كقوله تعالى:

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ﴾ القصص/ 23.

بفتح تاء التأنيث فيك (قالتًا) مجانسة للمدّ الطويل في الألف.

# ثانياً: علامات الفعل المضارع:

يتصف الفعل المضارع من حيث صورته بكونه مبدوءاً بأحد آحرف المضارعة، التي جُمعت في عبارة: (أنيت). وهذه الحروف التي يبدأ بأحدها المضارع في اللغة العربية إنما يلحظ فيها طبيعة أنساق الكلام وتسلسلها على وفق امتداد الفرد في المجتمع، وعلى وفق حضور الفاعل متكلماً حاضراً، أو غائباً أو مخاطباً، مفرداً أو جمعاً، مذكّراً، أو مؤنثاً فالتحقيق عند علمائنا في ترتيب أحرف المضارعة أن تقدم الهمزة، ثم النون، شم النون، شم الناء، ثم الياء؛ وذلك؛ لأن الهمزة للمتكلم وحدهن والنون للمتكلم ومن معه،

والـتاء للمخاطب، والياء للغائب، والأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ، ثم عن نفسه وعن غيره، ثم للمخاطب ثم للغائب(1).

﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتُ ﴾ المؤمنون/ 10.

بابتداء الفعل المضارع (أعملُ) بالهمزة دلالة على المتكلم المفرد.

﴿ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ ﴾ النحل/ 28.

بإبتداء الفعل المضارع: (تعملُ) بالنون للدلالة على المتكلم ومن معه.

﴿ وَخَجْيَنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تُعْمَلُ ٱلْخَبَنْيِثَ ﴾ الأنبياء / 74.
 بإبتداء الفعل المضارع: (تعمل) بالتاء، للدلالة على المخاطب.

- ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ الإسراء/ 84.

بإبتداء الفعل المضارع (يعمل) بالياء للدلالة على الغائب.

ب- ويتصف المضارع من حيث (السوابق) التي تسبقه من نحو: أدوات النصب (أنّ، ولن،
 وكى، وإذن)(2) قال تعالى:

﴿ فَلَنَّ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ مريم/ 26

( لَن يَخْلُقُواْ ذَبَابًا وَلَوِ آجْتَمَعُوا ) الحج/ 73.

﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِنَّى أُمِّكَ كَىٰ تَقَرُّ عَيُّهَا ﴾ طه/ 40.

بـتقدم النواصـب: أن، ولـن، وكـي، وإذن علـى المضارع. وهذه الأدوات ممّا تختص بالفعل المضارع.

وعُما يختص بالمضارع أيضاً، ويُعد من علاماته الرئيسة سبقُهُ بأدوات الجزم (لم، لمّا، لا الناهية، ولام الأمر). قال تعالى:

<sup>(1)</sup> الأنباري: أسرار العربية: ص 24.

<sup>(2)</sup> نحو: يقال: سأزورك. تقول: إذن اكرمك.

( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِلَكَ رَبِّ شَقِيًّا ) مريم / 4.

( بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ) ص8.

﴿ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى آللَّهِ كَذِبًا ﴾ طه/ 61.

﴿ وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ البقرة/ 186.

بتقدم (لم) على المضارع (أكون) فجزم، وحذفت النون لالتقاء الساكنين.

وبتقدم (لمَـا) و(لا الناهـية) و(لام الأمسر) في البواقـي فجـزم المضارع بعد كلَّ منها بحـذف الـنون؛ لأئـه مـن الأفعـال الخمـسة والأصــل قـبل الجزم: يذوقون، ويفترن، ويؤمنون.

ج- ومن علامات المضارع ائصاله بـ(ياء المخاطبة).

هذه الياء مع المضارع، أو مع الأمر.

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ هود/ 73.

فالياء في تعجبين ياء مخاطبة.

مبينة على السكون في محل رفع فاعل، والفعل مضارع.

( فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرْى عَيْنًا ) مريم/ 26.

فياء المخاطبة في الأفعال الشلائة، وهي أفعال أمر وياء المخاطبة في كلّ منها ضمير متصل في محلّ رفع فاعل.

د... ومن علامات المضارع التي يشترك فيها مع فعل الأمر جواز اتصالهما بنون التوكيد
 ثقيلة أو خفيفة.

قال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرَبَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ ) الحج/ 40.

فقد اتصل الفعل المضارع (ينصر) بنون التوكيد الثقيلة، التي هي حرف لا محلَّ له من الأعراب تفيد توكيد الحدث الذي اتصلت به، وتنقل المضارع من حال الإعراب إلى حـال البـناء وبـشروط معيـنة سنأتي على بيانها في موضعه، والفعل (ينصرُ) مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

وقال تعالى: ﴿ لَمَشْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ العلق/ 15.

باتصال الفعل (نسفع) بنون التوكيد الخفيفة.

# ثالثاً: علامات فعل الأمر:

فعل الأمر ما دلُّ على حصول شيء في المستقبل، أي بعد زمن التكلمُّ ومن علاماته البناء أبداً. واتصاله بياء المخاطبة كما مرَّ، أو نون التوكيد.

# رابعاً: علامات الحرف:

الحسرف لفظ جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل (1) أي: ليس المعنى الموجود في الحرف باسم، ولا فعل. كون الحرف إلما يدل على معنى في غيره، أي في السياق الذي يرد فيه، وإن كنا نجد بعنض حروف المعانى تحمل معنى في لفظها خارج السياق كما هو شأن حروف الجواب من نحوك (نعم، لا، أجل، بلى، كلا، إيّ).

والحمديث في دلالـة الحـرف إنّمـا يكــون داخل دائرة ما يُسمّى بــ (حروف المعاني) وليس حروف (المباني) التي تتشكل منها كلمة الدالة، ولا حروف الهجاء المعروفة.

وحمروف المعانـي في العربية تنقسم باعتبارات متعدّدة على أقسام متعدّدة نذكر منها أربعة أقسام بحسب المخطط الآتي:

<sup>(1)</sup> سيبويه: 1/12.

### - هروف الماني -



وعلى الـرغم من وضوح المراد بالمخطط السابق لابدً من الإشارة إلى بعض المسائل النحوية الخاصة بالحروف وهي:

### ارلاً:

أنّ المعنى الذي يأتي به الحرف لا يكون كالمعنى الذي عليه الاسم، أو الفعل فالإسم يكون مرّة شخصاً ومرّة غير شخص مرّة أخرى، والفعل يدل على أكثر من معنى ولا يكون شخصاً. والاسم يُسند ويُسند إليه، والفعل يسند ولا يُسند إليه، أمّا الحرف فلا يُسند ولا يُسند إليه.

# ثانياً:

يدخل تحت مصطلح الحرف الحروف غير الدالة على معنى، كحروف الزيادة؛ ألا ترى أن قولمنا: ويدل إلا على معنى في غيره صحيح في الموضع الذي لا يكون زيادة، ولو قلمنا: ولا يدل إلاّ على معنى في غيره لدخل تحت هذا القول ما يعكسه؛ لأنّ الزائد لا معنى له، وقولنا: وبدل على معنى في غيره من أوصافه، فلم ينف مالا يدل على معنى أصلاً(1).

### ثالثاً:

من أبرز خواص الحرف وقوعه والمجرور به خبراً، أو حالاً، أو صفة لغيره أو صلةً. قال تعالى:

﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَاتٌ ﴾ الرعد/ 4.

فـــ(في الأرض) في محـلّ رفــع مــتعلق بخبر المبتدأ المؤخر: (قطعٌ) والتقدير: كائنُ، أو وجود.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ، ﴾ القصص/ 79.

فـ(في زينته) في محلّ نصب متعلّق بالحال. والتقدير: خرج على قومه متزيناً.
 ﴿ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمّى فَا ّكَتُبُوهُ ﴾ البقرة/ 282.

<sup>(1)</sup> الجاشعي، شرح عيون الإعراب. ص 46.

ف (إلى أجل) جار ومجرور في محل جرّ، صفة لـ (دين) نكرة المجرور بالباء. والتقدير:
 بدين مؤجّل... والله أعلم.

رابعاً:

من أبرز وظائف الحروف نذكر الآتي:

اته يأتي للمربط بين الاسم والاسم، أو الفعل بالفعل، أو الفعل بالاسم، أو الجملة بالجملة.

﴿ وَلَوْ شَآءَ آللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ ﴾ البقرة/ 20،

فالواو حرف عطف ربط بين الاسمين: أبصارهم وسمعهم.

﴿ فَرَاعَ إِلَّى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴾ الذاريات/ 26.

فالفاء رابط بين الفعلين: جاء وراغ.

﴿ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَمْمْ شُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ الرعد/ 25

فالواو رابط بين جملتي: يفسدون في الأرض، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهما جملـتان فعليتان. وكذلك ربطت الواو بين الجملتين الاسميتين: لهم اللعنة، ولهم سوء الدار الواقعتين خبر لاسم الإشارة (أولئك).

وقال تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ } الإسراء/ 7.

فقد ربطت (إن) الشرطية الجازمة بين جملة الشرط: (أحسنتم) وجملة الجواب: (أحسنتم لأنفسكم).

ب- ان بعيض الحروف تأتي لتؤكد، وهذه الحروف على نوعين، نوع يؤكد ولا يغيّر من
 حركة اللفظ الإعرابية، ونوع يؤكد ويغيّر.

قال تعالى:

﴿ وَلَلْاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ الضحي/ 4.

فـ(اللام) في: (الآخرة) لام ابتداء أفادت التوكيد، ولم تغيّر من حركة المبتدأ: الآخرة. المرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكون اللام هنا ذات وظيفة دلالية فحسب.

( إِنَّ آللَّهَ لَا شُحِبُ آلْمُفْسِدِينَ ) القصص/ 77.

فقــد جــاءت (إنَّ) وهي حرف مشبّه بالفعل لتقوم بوظيفتين: الأولى لفظية إذ جعلت المبتدأ (الله) اسماً لها فنصبته. والثانية: دلالية إذ أكذت مضمون الجملة.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ۗ ٱللَّهُ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّنلِمُونَ ﴾ إبراهيم/ 42.

فقد ألحقت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع: (تحسب)، وقامت بوظيفتين الأولى: لفظية، إذ نقلت الفعل من حال الإعراب إلى البناء على الفتح، والثانية دلالية: وهي التوكيد.

ج- أنّ بعض الحروف تنقل الجملة الخبرية إلى جملة استفهامية.

قال تعالى: ﴿ أَخَسَبُ آلَانسَنُ أَن يُنْزِكَ سُدِّي ﴾ القيامة/ 26.

إذ جعلت همزة الاستفهام الجملة الفعلية الخبرية جملة استفهامية.

( هَلْ يَسْمَعُونَكُرْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ الشعراء/ 72.

إذ أفادت (هـل) وهمي حـرف استفهام نقل الجملة الفعلية: (يسمعونكم) إلى جملة استفهامية.

د- يأتي بعض الحروف لينقل الواجب إلى النفي. قال تعالى:

( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ) الأنبياء / 34.

إذ أفادت (ما) نفي الجملة الفعلية بعدها.

هـ- يأتي بعض الحروف للتنبيه والنداء. قال تعالى:

(يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدِّيرُ) الدار/ 1.

و- يأتي بعض الحروف ليكف العامل المعين عن العمل فيما بعده قال تعالى:
 ( إنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ) الحجرات/10.

فقـد كفّـت (مـا) إنَّ عـن العمـل فيما بعدها. فأفادت (إنّها) الحصر. وعادت الجملة الاسمية على حالها: مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع.

ز- يأتي بعض الحروف ليكون صلة مؤكّدا. قال تعالى:

﴿ فَهِمَا نَفْضِهِم مُيثَنقَهُمْ ﴾ النساء/ 155، والمائدة/ 13.

ف(ما) زائدة. كأنَّه قال: (فبنقضهم) و(بكفرهم) ويقولهم (على مويم)(1).

وهكذا تستوارد وتتكاثر وظائف الحروف في الجملة العربية من دلالة على: الحصر والقسر، أو التحقيق، أو التقليل، والاستقبال، والتشبيه، والتعليل والعرض، والتحضيض، والتفسيل، والقسم، وغير ذلك من الوظائف الدلالية والنحوية التي سترد في مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى.

ينظر: الأخفش: معانى القرآن 1/ 269.

# أولاً: تطبيقات مقالية

أ- ما الفرق بين المصطلحات الآتية:

الكلام، القول، الجملة، الكلمة.

ب- ما الحروف المشتركة؟

ج- ما أقسام الفعل من حيث دلالاته الزمنية.

د- تنقسم المشتقات على قسمين. ما هما؟ مثل لكلّ منهما.

هـ ما الفرق بين المصدر والفعل؟



# ثانياً: تطبيقات نصية

#### - 1-**-**

في البسملة الكريمة: ( بِنسيرِ اللهُ التَّوْرُ النِهِ اللهُ التَّوْرُ النِهِ اللهُ العَامِد الفاتحة / 1

علامة من أشهر علامات الأسماء. عيّنها، وبين حالاتها الثلاث المعروفة: الجر بالحرف، وبالإضافة، والتبعية.

#### ت -2 -

اختر من العمود المقابل ما يناسب الآية الكريمة المعينة:

#### قال تعالى:

- ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آذْكُرُوا آللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ الأحزاب/ 41 1. تنوين مقابلة.
  - 2. ﴿ وَآذَكُرُواْ آللَّهَ فِيَ أَيَّامِ مَّعَدُودَ سِ ﴾ البقرة / 203. 2. تنوين تنكبر.
- ( لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِلُو شَأْنٌ يُغْنِيدِ ) عبس/337. تنوين عوض عن الفرد.
- 4. ﴿ كُل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ الأنبياء/.33 4. تنوين عوض عن جملة.
- ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْن آللَّهُ كُلاً مِن سَعَتِهِ ﴾ النساء/130. 5. تنوين عوض عن مفرد.
- ﴿ لِلْكُرْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الانبياء / 67. 6. تنوين تمكين.

#### - 3- 🖦

حدد الفعل واختر زمنه من العمود المقابل:

قال تعالى:

أَصْلِيهِ سَقَرَ) المدثر/26

1. دلالة المضي.

- ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ المدثر/ 44.
   دلالة الاستقبال لوجود السابقة.
  - ( وَعَلَى آللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ آلْمُؤْمِنُونِ ﴾ التغابن/13. 3. دلالة الحاضر.
    - 4. ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ المائدة / 95 . 4. دلالة الاستقبال.
      - أفصل لِرَبِكَ وَآغَرُ الكوثر/. 2 دلالة الحاضر.
- ﴿ أَتِّنَى أُمَّرُ ٱللَّهِ ﴾ النحل/ 1
   6. دلالة الاستقبال لوجود السابقة.
  - 7. ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق/. 2 7. دلالة المعنى.
- ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ فاطر/ 19. 8. دلالة الاستقبال لوجود الناصب.
  - 9. ﴿ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِمِ ۚ إِلَىٰهَا ﴾ الكهف/14. 9. دلالة المضي.
    - 10. ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ الانفطار/ .1 10. دلالة الحاضر.

#### - 4-=

إختر إحدى الوظائف الآتية للحرف فيما يقابلها من آية.

- التوكيد. 1. ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة/ 47.
  - 2. الربط. 2. ( فَذَكِرْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِرٌ ﴾ الغاشية/ 21.
    - 3. نقل الخبر إلى الاستفهام. 3. (قَدَرُواْ أَنَّلُهُ حَقَّ قَدْرِهِمَ) الانعام/ 91.
- 4. النفي 4. ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلجُنَّةَ ﴾ البقرة / 35.
  - العوض 5. ( سَحَسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ ) الهمزة / 3.
    - 6. الطلب. 6. ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ الأعلى/ 14.

- 7. الكف. 7. ( فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِه ) البقرة / 279.
  - 8. التحقيق 8. (إن هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ) آل عمران/62.
    - 9. الاستقبال. 9. (لا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ آل عمران/ 60.
    - 10. التفصيل. 10. ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ وَلَيَالِ عَشْرٍ ﴾ الفجر 1-2.
    - 11. القصر. 11. (إن تَمْسَنكُمْ حَسَنَةٌ) آل عمران/120.
      - 12. القسم. 12. ﴿ لا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهِّرُونَ ﴾ الواقعة/ 79.
  - 13. الزيادة للتوكيد. 13. ﴿ لَوْلَآ أَخُرْتَنِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ المنافقون/10.
  - 14. الاستثناء. 14. ( لِعِثْلِ هَنذَا فَلْهَعْمَلِ ٱلْعَنعِلُونَ ) الصافات/ 61.
    - 15. النداء والتنبيه. 15. ( فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ) محمد/ 4.

# 5-5-4

صف الفعل (قال) وما أخذ من مادته على النحو المبين في المخطط فيما يأتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ آلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الإسراء/ 53.
  - 2. ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ الأنعام/ 50.
- 3. ﴿ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائِي إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ ﴾ الكهف/ 23.
  - 4. (إِنْكُرْ لَتَقُولُونَ قَولاً عَظِيمًا) الإسراء/40.
  - 5. ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴾ الشعراء/ 39.

- 6. ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ ﴾ مريم/ 26.
  - 7. ﴿ فَلَا تَقُل مُّمَا أُنِّ } الإسراء/ 23.
- 8. ﴿ قُلِّنَا يَنِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرُ هِيمَ ﴾ الأنبياء/ 69.
  - 9. ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ النحل/ 101.
    - 10. ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مُّعْرُوفاً ﴾ الاحزاب/ 32.

| السبب                      | علامة بنائه أو إعرابه | نوعه | الفعل    | التسلسل |
|----------------------------|-----------------------|------|----------|---------|
| على أصل الوضع.             | مبني على السكون       | أمر  | قل       | .1      |
| لأنه فعل من الأفعال الخمسة | مجزوم وعلامة جزمه     |      |          |         |
| وقع جوابا للطلب.           | حذف النون.            |      |          |         |
|                            |                       |      | أقولُ    | .2      |
|                            |                       |      | تقولَنَّ | .3      |
|                            | /                     |      | تقولون   | .4      |
|                            |                       |      | قيل      | .5      |
|                            |                       |      | قولي     | .6      |
|                            |                       |      | قلنا     | .8      |
|                            |                       |      | قالوا    | .9      |
|                            |                       |      | قلٰن     | .10     |

صف الجمل في النصوص القرآنية على النحو المبين في المخطط: قال تعالى:

- 1. ﴿ كُلُّ يَجِرِي إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمِّى ﴾ لقمان/ 29.
- 2. ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرٌ مِنْهَا ﴾ القصص/ 84.
  - ( إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ ) الروم/ 60.
    - 4. ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ القصص/ 70.
  - ( فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهُا ) القصص/ 18.
    - 6. ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ ﴾ يس/ 69.
      - 7. ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم/ 2.
    - 8. ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ ﴾ آل عمران/ 185.
- 9. ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ النحل/ 125.
  - 10. ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَهْرٍ ﴾ القدر/ 3.

| وصفها                                         | نوعها | الجملة              | التسلسل |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------|
| المبتدأ اسم ملازم للاضافة منون تنوين عوض عن   | اسمية | 1- كلُّ مجري        | .1      |
| (مفرد) والتقدير: كلُّ مخلوق للهِ، أو كلُّ شيء |       |                     |         |
| فعلمها مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة  |       |                     |         |
| على آخـره منع من ظهورها الثقل. وفي محلّ رفع   | فعلية | ب- <u>يم</u> ري إلى |         |
| خبر للمتبدأ.                                  |       | أجل مسمى            |         |
| المبتدأ اسم شرط مبني على السكون في مجلّ رفع.  | اسمية | أ- مُسن جساء        | .2      |
|                                               |       | بالحسنة             |         |
| فعلمها ماضٍ مبني على الفتح في محلّ جزم فعل    | نعلية |                     |         |
| الشرط. والفاعل مستتر يعود على: (مَن).         |       | ب- جـــــاء         |         |
| من مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. وهي في محلّ جزم      | اسمية | بالحسنة             |         |
| جواب الشرط.                                   |       | •                   |         |
| والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر    |       | ج- فك خبر           |         |
| المبتدأ: (كلُّ)                               |       | منها                |         |

# والفصتل والثناني

علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية في الأسماء والأفعال



# (لبعث (الأول

# (الإعراب والبناء وأقسام الإعراب)

# المطلب الأوّل: الإعراب:

### ماهيته، وأركانه

الإعراب تغيير أواخر الكلمات المعربة أسماء، أو أفعالاً بحسب عواملها، أو تغيّر مواقعها، واختلاف وظائفها النحوية.

وأركان الإعراب على هذا أربعة هي:

- اللفظ المعرب. ويكون معمولاً.
- والعامل. وهو المتحكم في المعمول تغييراً في علاماته.
- 3. والعلامة الإعرابية التي تكون على آخر اللفظ المعمول، وهذه العلامة أو الحركة آلة الإعراب، وليست إعراباً؛ لأن بهذه الحركة يحصل الاختلاف في المعاني من إبتدائية، وخبرية، وفاعلية، ومفعولية، وحالية، وغير ذلك.
- 4. وموقع اللفظ من التركيب بما يجدُد وظيفته النحوية والدلالية، إذ قد يكون اللفظ المعين فاعلاً، أو نائب فاعل، أو خبراً، أو وصفاً، أو حالاً وغيرها.

### المطلب الثاني: أتسام الإعراب:

الإعراب في العربية في سعته، واختلاف علاماته وتعدّدها مظهر من مظاهر السعة في العربية، ومن أبرز خصائصها النبي غرفت بها على مرّ العصور، وانمازت عن غيرها من أرومتها في هذه السمة التي وسمت بها العربية، فقيل فيها إنها (لغة معربة). فأقسام الإعراب فيها كثيرة ومتنوعة يمكن إيضاحها بالمخطط الآتي:

# (علامات الإعراب الأصلية والفرمية)

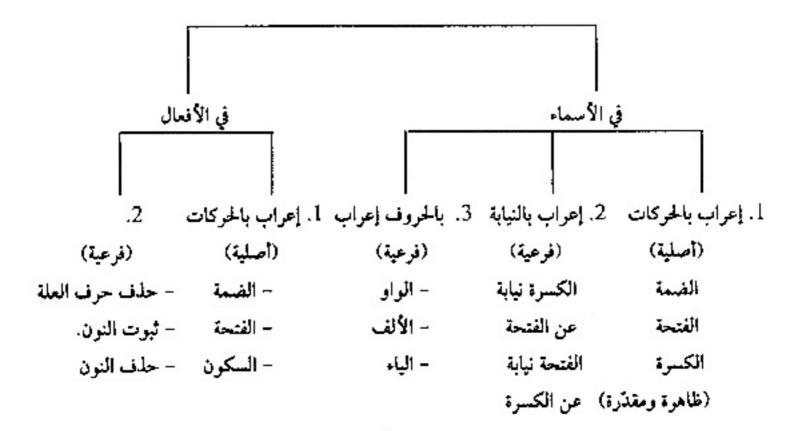

يبدو من المخطط في أعلاه الأتي.

# المطلب الشائث: أنواع الإعراب:

أنَّ الإعراب في العربية أنواع هي:

إعراب بالحركات ظاهرة أو متعددة، وإعراب بالحروف، وإعراب بالنيابة، وإعراب بالثبوت والحذف.

#### أ- الإعراب بالحركات الظاهرة:

أنّ الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات: فعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجركات الإعرابية المحتجة، وعلامة الجركات الإعرابية الأصل قد تكون ظاهرة أو متعددة.

فمن الحركات الظاهرة على آخر الأسماء المفردة قوله تعالى:

﴿ وَٱلْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ الأعلى/ 17

فالمبندأ: (الآخرةُ) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره، والحبر: (خيرٌ) مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضّم.

﴿ وَلَا تَفَتُّلُواْ آلنَّفُسَ ۖ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الأنعام/ 151.

فالنفس: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، و (الحقّ) اسم مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

وقد تكون الحركات الإعرابية الظاهرة على آخر الفعل المضارع. كقوله تعالى:

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الإسراء / 44

فالفعل المضارع: (تسبّح) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظمرة على آخره.

﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَى تَبَلُّغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً ﴾ الإسراء/ 37.

ف الفعلان: (تخرق) و (تبلغ) منصوبان بـ (لن) وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة على آخر كلٌ منهما.

﴿ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ ﴾ الإخلاص/ 3.

فالفعلان مجزومان بـ(لم) وعلامة جزم كل منهما السكون على آخره.

### ب- الإعراب التقديري:

 إعراب الاسم المقصور والفعل المضارع المعتل الآخر:
 وقد تكون الحركات الإعرابية مقدرة على آخر الأسماء المعربة كالأسماء المقصورة.

أو على آخر المضارع المعتلّ الآخر. قال تعالى:

( فَذَكِرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ الأعلى/ 9.

فــ(الذكــرى) فاعــل للفعــل: (نفع) مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر والاسم مقصود.

﴿ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴾ الأعلى / 4.

فـ(المرعى) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التعدّر. والاسم مقصور.

( إِنَّ هَنذَا لِفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ الأعلى/ 18-19.

ف(الأولى) صفة للصحف، مجرور وعلامة جرّه الكسرة منع من ظهورها التعدّر. وكذلك: (موسى) فهو معطوف على: إسراهيم الذي هو مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعاً من الصرف. و (موسى) أسم معطوف عليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التعدر.

وتقدر الحركات الإعرابية على أواخر الأفعال المضارعة المعتلة الآخر كقوله تعالى:

﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ لقمان/ 24.

فالفعمل المنضارع: (تمدري) مسرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على آخره، منح من ظهورها الثقل.

﴿ وَآلِلَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَعِرِ ﴾ يونس/ 25.

فالفعل المنضارع: (يدعنو) سرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾ التحريم/ 8.

فالفعل المضارع (يسعى) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التعلّر.

﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ ﴾ البقرة/ 120

فالفعل: (ترضى) مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التعدّر.

# (إعراب الألفاظ المنقوصة)

هي التي آخرها باء لازمة غير مشدّدة قبلها كسرة. من نحو: القاضي والداعي فالحركات الإعرابية تقيدًر. على آخرها في حالتي الضمّ والكسر، إذ لا يناسب الياء وهي حركة طويلة ممدودة إلاّ كسر ما قبلها والضّمة حركة ثقيلة، لذلك نجد من الصعوبة على الناطق أن ينتقل من كسر إلى ضمّ. أو أن يجرك الياء بجزء منها أعنى: الكسرة. قال تعالى:

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ كَوْمَ يَدَّعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ مُتَى مِ نُكُرٍ ﴾ القمر/ 6.

فــ(الداعبي) اسم منصوص، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل.

﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ البقرة/ 186.

أمًا في حالَة النصب فتظهر العلامةُ على آخر المنقوص. قال تعالى:

﴿ يَنْقُوْمُنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾ الأحقاف/ 31.

ف(داعي) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف وما بعده مضاف إليه.

هـذا إذا كـان المـنقوص معرفة، أمَّا إذا كان المنقوص نكرة فإننا تحذف ياءَه ونعوَض عنها (بتنوين عوض) وذلك في حالتي الرفع والجر فقط. قال تعالى:

﴿ فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ﴾ طه/ 72.

ف(قاض) اسم منقوص نكرة خبر ومرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين. وكذلك الأمر في حالة الجرّ.

أمّا المنقوص في حالة النصب، فحركة الإعراب تظهر على آخره سواء أكان نكرة أو معرفة. قال تعالى:

﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى آللَّهِ بِإِذْ بِهِ - وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ الأحزاب/ 46.

بنصب الاسم المنقوص (داعياً) على الحال المعطوف على ما قبله وعلامة نصبه تنوين الفتح.

﴿ يَوْمَبِنْهِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ﴿ ) طَهُ / 108.

بنصب الاسم المنقوص (الداعي) على المفعولية وعلامة نصبه الظاهرة على آخره.

وعًا مرَّ يمكن الغول إنَّ الحركات الإعرابية تقدَّر على آخر الاسم المقصور في أحواله الإعرابية جميعها: رفعاً، أو نصباً، أو جراً، وعلى آخر الاسم المنقوص في حالتي: الرفع والجر.

أمّا على آخر المضارع فحركة الضمّة تقدّر على آخره سواء أكان معتلاً بالواو أو الألف أو الياء. أمّا في حال النصب فتظهر الفـتحة على آخر المضارع المعتل بالواو أو الياء، وتقدّر على آخر الفعل المعتل بالألف.

(ويتعذر) إظهار الحركة على آخر الاسم أو الفعل إن كان ألفاً، ويكون السبب (الثقل) إن كان بغير ذلك.

# المبعث الثاني

# الإعراب بالنيابة

تـنوب بعـض الحركات الإعرابية الظاهرة على أواخر الأسماء المعربة بعضها مناب بعض وذلك في نوعين من الأسماء المعربة هما:

# المطلب الأوّل: جمع المؤنث المالم (1):

وهــو مــا دلُّ على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء زادتين، سواء أكان علماً لأنثى أو صفة، أو علماً مذكراً غتوماً بتاء محدودة، أو وهذا الجمع وما يلحق به يُعرب بحركات ظاهرة علــى آخــرهن فيرفــع وعلامــة رفعــه الضمة، ويجرّ وعلامة حرّة الكسرة، شأنه في ذلك شأن

<sup>(1)</sup> تحدث على الاسم المفرد الذي يجمع جمع مؤنث سالماً بعض التغييرات نذكر منها:

حـــذف الـــناء المـربوطة فــنقول في: قانــنة: قانــنات. وفي: مــــلمة مـــــلمات. وإنّـما تحذف الناء المربوطة حنى لا يجتمع تأنيثان. وتحذف الأولى لأنها للتأنيث فقط ونبقي الثانية لكونها للتأنيث وللجمع.

أ- قلب الألف القصورة إذا كانت رابعة فصاعداً إلى ياء.

فنقول في: أفعى: أفعيات.

ب- رد الألف إلى أصلها إذا كانت واقعة ثالثة قبل ناء التأنيث.

فنقول في: صلاة: صلوات وفي: حياة: حيوات.

قال تعالى:

<sup>﴿</sup> حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْ ۗ ٱلْوُسْطَى ﴾ البقرة/ 238.

إذا كنان المفرد على وزن (فعلمة أو تُعلّمة) صحيح العين جاز فيه ثلاثة أوجه: إسكان عينه، أو فيتحها، أو النباع حركة فإنه (أوله) نقول في نحو: غرفة: غُرْفات، وغُرُفات، وغُرُفات، وغُرُفات.

قال تعالى ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ وَامِنُونَ ﴾ سبا/ 37.

د- إبدال الهمزة في الاسم المحدود واوأ. نقول فيك صحراء: صحراوات. وفيما عدا ذلك
 لنا ابقاء الهمزة أو قلبها واوأ. نحو: قراءة: قراءات و: معطاءة: معطاءات ومعطاوات.

الأسماء المفردة المعربة. ولكنّه يختلف عنها في حالة النصب إذ تكون علامة نصبه الكسرة (نيابة) عن الفتحة، أو (بدلا) منها(1):

قال تعالى:

﴿ فَٱلصَّالِحَاتُ قَائِقَاتُ ﴾ النساء/ 34.

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَّنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيْفَاتِ ﴾ هود/ 114.

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِنتِ آللَّهِ ﴾ يونس/ 64.

ف: صالحات جمع مؤنث سالم مفرده: صالحة. وقد حُذفت ثناء التأنيث عند جمعه، وهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره وخبره: قانتات مفرده قانتة (2) و (الحسنات) في الآية الثانية اسم (إنَّ) منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنه جمع مؤنث سالم و (كلمات) في الآية الثالثة مجرور وعلامة جرَّه الكسرة الظاهرة على آخره.

# المُلمَق بجمع المؤنّث السالم:

تُلحق بجمع المؤنث السالم بعض الألفاظ نذكر منها:

أولات) بمعنى: صاحبات. وهي كلمة لا مفرد لها من لفظها.
 قال تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلَٰهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الطلاق/ 4.

<sup>(1)</sup> جعلوا علامة نصب جمع المؤنث السلام كعلامة جرّه لأنهم أرادوا أن يكون هذا الجمع كجمع المذكر السالم إذ أن هذا الجمع ينصب ويجرّ وعلامة جرّه ونصبه واحدة وهي (اليام) عيون الإعراب: الجاشعي: شرح عيون الإعراب: ص62.

<sup>(2)</sup> وهو خبر المبتدأ، وقد نوَّن. تنوين مقابلة. وهو ما يقابل النون في جمع المذكر السالم كما مرٍّ.

ف(أولاتُ) اسم مرفوع مبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهـو ملحـق بجمـع المـؤنث الـسالم بمعنى: (صاحبات).

ب- سُمّى به من هذا الجمع من أعلام المؤنّث أو المذكر. نحو:

أذرعات: اسم لموضع بالشام، و: عرفات.

قال تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِنَ عَرَفَسَوٍ ﴾ البقرة / 198.

وفي (عــرفات) وما يجري مجراه من الألفاظ المجموعة التي سميّ بها المفرد ثلاثة أحوال إعرابية هي:

- إعرابها إعراب جمع المؤنث السالم. رفعاً بالضمة، ونصباً بالكسرة نيابة عن
   الفتحة. مع التنوين. وهو الإعراب الأشهر.
- أو إعرابها إعراب الاسم الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. أي: الرفع
   بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالفتحة مع عدم التنوين.
  - أو إعرابها بالحركات الثلاثة من غير تنوين.

ج- ومما يختص بهذا الجمع كل اسم مجموع إذا جمع(1) من نحو:
 بيوت: وبيوتات.

مع ملاحظة أنّ همناك أسماء دالة على المجموع جماءت على صيغة (أفعمال) كــ(أصوات، وأبيات، وأموات) قد تلتبس بجمع المؤنث السالم، وهي في الحقيقة جموع

 <sup>(1)</sup> وكذلك المجموع المصغر إذا لم يكن له أدنى عدد نحو: (دريهمات)، وبعض الأسماء الحماسية التي لا تجمع جمع تكسير كـ (إعلان – إعلانات) و (سرادق - سرادقات).

تكسير، وليست جموع مؤنث سالماً؛ لأنّ (التاء) منها أصلية من بنية الكلمة، وليست مزيدة ولذلك يجب معاملتها في الإعراب معاملة جموع التكسير.

ويـدخل ضـمن ملاحظتـنا هـذه كلمـات مـن نحـو: دعاة، وقضاة، ورماة جمع (داع، وقـاض، ورام)، فالألـف في هـذه الأسمـاء ليست مزيدة، بل هي من أصل الكلمة، ولذلك تعامل في الإعراب معاملة جموع التكسير.

#### قال تعالى:

- ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ البقرة/ 28.
- ﴿ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ الحجرات/ 2.
  - (كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِآللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَنكُمْ) البقرة/ 28.

ف (الأصوات) جمع تكسير المفردة (صوت)، والتاء أصلية. و (أصوات) من: (أصواتكم) جمع تكسير وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولو كان جمع مؤنث سالماً لنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كما رأينا. و (أمواتاً) في الآية الكريمة الثائمة جمع تكسير، مفردة: (ميت)، لأن التاء فيه أصلية، ولذلك يعرب إعراب جمع التكسير، فينصب وعلامة نصبه الفتحة، وينون. وهو في الآية خبر لكان الناقصة منصوب وعلامة نصبه تنوين المقتح.

# المطلب الثاني: إعراب المنوع من الصرف:

وعمًا يعسرب من الآسماء بنيابة الحركات الإعرابية بعضها عن بعض (الممنوع من الصرف) وهو الاسم المعرب الذي لا ينون، تنوين تمكين، ولا يقبل علامة الكسر.

ففي العربية ألفاظ اسمية لا معربة إلا أنها غير متمكنة من الاسمية تمام التمكن، إذ أنها لا تُصرف أي لا تنون(1) رفعاً، أو نصباً أو جرّاً. وكذلك لا تقبل الكسرة، ولهذا تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجرّ. وكذلك لا تقبل الكسرة، ولهذا تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة وقوع مثل هذه الأسماء موقع المجرور إمّا بجرف الجرّ وإمّا بالإضافة إليها.

قال تعالى:

﴿ وَزَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحٌ ﴾ فصلت/ 12.

﴿ وَآتُبَعُوا مَا تَعْلُوا آلشَّيَنطِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَّيْمَينَ ﴾ البقرة/ 102.

﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ الحجرات/ 13.

فـ (مصابيح) ممنوع من الصرف مجرور بالياء، وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة.

و(سليمان) في الآية الكريمة الثانية مجرور بالإضافة، لكن علامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة لكوته عنوعاً من الصرف وتبائل اسم معطوف على: (شعوباً) المتون لكونه مفعولاً ثانياً لـ(جعل)، لكنّ (قبائل) وقد عُطفت على منصوب منون لا يصح فيها التنوين لعدم تمكنها من الاسم عام التمكن فهي غير منصرفة.

والألفاظ الاسمية التي تمنع من الصرف ثلاثة أنواع لكلَّ منها شروطه وصفاته التي تحدّد منعه من الصرف، وهذه الأنواع:

1. الأعلام.

<sup>(1)</sup> التنوين وهو الذي يمكن الأسماء من الإسمية تمام التمكن. ولذلك يقول ابن مالك: الـــصوف تـــنوين أتـــى مبيّـــنا معنى، بــه يكــون الاســم أمكــئا والمعنى المقصود هو جعل الاسـم أوثق في الدخول في باب الاسمية.

- والصفات.
- والألفاظ الاسمية التي لا تدخل في وصف الأعلام ولا الصفات.

## أولًا: شروط منع الأعلام من الصرف:

أ- كلّ علم ختم بـ (ألف ونون زائدتين) كـ: قحطان، ورمضان.

قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُك لِلنَّاسِ ﴾ البقرة/ 185.

فــ(رمضان) مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة
 عن الكسرة؛ لأله ممنوع من الصرف.

ب- العلم غير العربي (الأعجمي) بشرط أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف، فإن كان
 على ثلاثة صُرف.

قال تعالى: ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الصافات/ 109.

( سَلَعةً عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَنامِينَ ﴾ الصافات/ 79.

فأبراهيم أسم مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من المصرف لكون اسماً أعجمياً زائداً على ثلاثة أحرف(1). أمّا: (نوح) قاسم علم مجرور وعلامة جرّه تنوين الكسر. وقد جرّ ونوّن مع كونه موصوفاً بالعجمة (على ما يقال)، لأنه على ثلاثة أحرف.

ج- الأعملام المؤنثة تأنيثاً معنوياً، أو لفظياً، أو لفظياً (2)، سواء كانت علامة التأنيث فيها
 (تاء مربوطة) أو (ألفاً ممدودة) أو (الفاً مقصورة)(3).

القول بعجمة إبراهيم، وغيره من الأعلام الواردة في القرآن الكريم بحاجة إلى بحث وتدقيق نتبين من خلالهما ما إذا كانت مثل هذه الأعلام أعجمية.

<sup>(2)</sup> من نحو: زينب، وفاطمة في المؤنث تأنيثاً معنوباً، و(همزة) في المؤنث لفظياً.

<sup>(3)</sup> من نحو: صحراء، ونجوى.

#### قال تعالى:

- ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ﴾ النساء / 17.
   ف مريمٌ اسم علم مؤلّث تأنيثاً معنوياً، مضاف إليه مجرود وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأله ممنوع من الصرف.
  - ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾ المؤمنون/ 20

و: سيناء (1) اسم علم مؤنث بالف التأنيث الممدودة،
 عبرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآله ممنوع
 من الصرف.

﴿ إِنَّ فِي ذَا لِللَّهِ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنبِ ﴾ الزمر/ 21.

ف: ذكرى اسم (مصدر) لو سمينا به أنثى لمنع وأردنا أنثى
 معينة من الصرف: لأله بألف تأنيث مقصورة.

وإذا كـان العلـم المـوّنـث علـى ثلاثة أحرف وأردنا مراعاة الخفّة صرفناه وإذا لم تراغ الحقة منعناه من الصرف.

قال تعالى: ﴿ آلَّذِى ٱشْتَرَنَهُ مِن مِّصَّرَ لِا مَرَأَتِهِ َ أَكْرِمِى مَثْوَنَهُ ﴾ يوسف/ 21. فلم يُـصرف لعـدم مـراعاة الحُفّة، فهو مجرور وعلامة جرَّه الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعاً من الصرف.

وقال تعالى: ﴿ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ البقرة/ 61.

 <sup>(1)</sup> مسيئاء مثل: حراء، مُنعت للتأنيث والتعريف وقيل للتأنيث والعجمة وقيل: للوصف والتأنيث،
 والأوّل أوجه. وهي بكسر: السين وفتحها.

فــ مصراً منون أي: معروف إذ روعيت فيه الحفة، زد على ذلك أن المراد به مصر المعروفة، أعنى: البلد المعين، فإن أريبد به مصراً من الأصصار فإنما النصرف لتنكيره(1).

إما أسماء القبائل، فإنّا نصرف الاسم المعين إذا أردنا الدلالة على (جدّ القبيلة) ونمنعه من الصرف إذا أردنا القبيلة نفستها، وكذلك الحال في أسماء المواضع والبلدان، فإنّا نصرفها إذا أردنا الدلالة على (مكان ما) تنكيراً. ونمنعها من الصرف إذا أردنا الأرض المعينتين؛ للتأنيث والعلمية.

قال تعالى:

( وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنهُم بِبَطِّنِ مَكَّةً ﴾ الفتح/ 24.

فقد منع (مكة) من الصرف، لأنه أراد بها البلدة المكرّمة دون غيرها. و(مكة) مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة.

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ هود/ 61.

بمنع (ثمودً) من الصرف وجرّها بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه أراد بهــا القبــيلة دون غيرهــا. فإن أردنا حدّ القبيلة

<sup>(1)</sup> قبل في توجيه صرف (مصر) (مصرأ) في الآيتين الكريمتين أكثر من وجه منها:

أنه أي: مصر، اسم ثلاثي أوسط أحرفه ساكن، وهو مؤنث أو الغالب عليه التأنيث فالاختيار ترك الصرف، وإن شئت صرفت وهذا قول البصريين.

ب- أن صرف (مصرأ) ومنع (مصر) للدلالية على مصر يعينها، ومصر من الأمصار، فإذا أراد (مصر) بعينها صرف، لأنه جعله اسمأ للبلد (مذكرأ) لا للبلدة مؤنثاً.

جـ أن المراد (مـصر) بعيـنها، لكـن الألـف في (مصراً) يوقف عليها دون تنوين كما هو الحال في (سلاسل) و (قواريرا). وعليه فهي مصروفة.

د- أنّ المراد مصر من الأمصار فهي نكرة مصروفة؛ لأنه ليس فيها إلا سبب واحد هو التائيث.
 وينظر: سيبويه: 2/ 23، الفراه: معاني / 1/ 42، الزجاج: مالا ينصرف ص52. أبو حيان: البحر الميحط: 1/ 234: 1/ 234.

صرفنا. نقسول: بستو تمسودٍ. ولم يسرد ذلسك في القسرآن الكريم(1).

د- الأعلام التي تأتي على وزن الفعل(2) قال تعالى:

﴿ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَتُ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ﴾ نوح/ 23.

فقد مُنعت: يغوث، ويعوق من الصرف، أي: التنوين على الرغم من كونهما معطوفين على اسم منوّن. وذلك لأنهما علمان على وزن الفعل.

﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى آشَمُهُۥ ٓ أَحَمُدُ ﴾ الصف/ 6.

ف(أحمد) خبر ل (اسمه) مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولا يجوز تنويسته، لأنه تمنوع من الصرف لكونه علماً على وزن الفعل.

هـ الأعـالام على وزن (فُعــل) بـضم الفـاء، وفتح العين. وتسمّى مثل هذه بـ (الأعلام
المعدولة) أي التي نلفظها بنيتها الثلاثية، ونريد بها بناء آخر، فهي منقلبة أو محوّلة عن
أصل آخر. وأشهرها ما كان على (فُعَل)(3).

<sup>(1)</sup> واعلم أنَّ قبصد المتكلم هو البلي مجدد أحياناً صوف الاسم العلم، أو منعه من الصوف السيما في الأعبلام التي تحتمل التذكير والتأنيث كما هو الحال في علم مفرد من نحواً تجاح، أو صباح، أو رباح فإن سمينا به مؤلئا منعناه من الصرف للعلمية والتأنيث.

<sup>(2)</sup> وكذلك الأعلام المركبة تركيباً مزجباً غير المختوم بـ (ويه) كـ (حضرموت) و (بورسعيد).

<sup>(3)</sup> كــ(عُمَـر) و(مُضر)، ويلحق بالعدل أيضاً ما جاء من اسماء الأعلام على (فَعال) قالحجازيون يبنونها على الكـــر مطلقاً والتميميون يعاملونها معاملة الممنوع من الصرف للعلمية والعدل. ولم يرد علم معدولاً في القرآن الكريم.

### تانياً؛ شروط منع الصفات من الصرف:

غنع الصفة من الصرف إذا اتصفت بإحدى الصفات الآتية:

إذا كانت منتهية بألف ونون زائدتين. بـشرط أن يكـون مؤلّثها على بناء (فعلم)
 كـ:غضبان وغضبي، وسكران، وسكري(1).

قال تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَننَ أَسِفًا ﴾ طه/ 86.

فأغضبان حال من موسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة،
 ولا يجوز تنوين هذه الصفة لألها على بناء: فعلان مؤلئة:
 فعلى.

﴿ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَننِ ﴾ يوسف/ 40.

ف (سلطان اسم مجرور وعلامة جرّه تنوين الكسر، فهو مصروف لكونه على بناء: فُعْلان لا على: فَعْلان؛ ولأنّه مصدر لا وصف.

باذا كانت الصفة منتهية بالف تأنيث ممدودة زائد في المفرد أو الجمع (2) قال تعالى:
 ( يُطَانُ عَلَيْهِم بِكَأْس مِن مَّعِينٍ ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ) الصافات/ 46.
 و ( فَهَل لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ) الأعراف/ 53.

فسبيضاءً في الآية الكريمة الأولى صفة لمجرور والتقدير: بكأس خر بيضاءً ولكن علامة جرها هي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف.

 <sup>(1)</sup> لم يرد في القرآن الكريم هذا البناء وجاء على صبغة الجمع. قال تعالى:
 ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَدِكِنَ عَذَاتِ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ الحج/ 2.

 <sup>(2)</sup> منهم من يعبر عن هذا الشرط بكون الصفة على وزن الفعل وذلك بأن تكون على بناء: أفعل مؤثثة:
 فعلاً. وهذا الشرط ليس شاملاً.

أمّـا شفعاء في الآية الكريمة الثانية فهي مجرورة بحرف جر زائد وعلامة جرّها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لكونها ممنوعة من الصرف. ومحلها الاعرابي مبتدأ مؤخر والتقدير: هل لنا شفعاءً. والمفرد المذكر: شفيع. صيغة مبالغة.

ج- إذا كانت الصفة على (فعل) مؤنئة: فعلاء أي على وزن الفعل كما هو الأمر في الأعلام.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا } النساء/ 86.

فــ(أحسن) مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛
 لأله عنوع من الصرف.

إذا كانت الحيفة معدولة، أي محبولة من وزن آخر وأشهر هذه الصفات ما هو من الأعداد المفردة من (1) إلى (10)، مما يأتي على بناء: (فُعال)، أو: (مَفْعَل) حصراً. أو كانت الحيفة على بناء (فُعل) أحاد ومَوْحَد، ثناء ومَثْنَى، وثلاث وَمثلث، ورُبُاع وَمَرْبع وسُباع ومَشْبَع، وثُمان ومثمن... وعُشار وَمعْشَر.

قال تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلاً أُولِيَ أَجْدِحَةٍ مُثْنَىٰ وَثُلَثَ) فاطر/ 1 وقال تعالى: ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ البقرة/ 184.

ف (مثنى وثلاث ورباع) صفات لـ (أجنحة) المجرورة. وعلامة جرّها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنّ هذه الألفاظ (الـصفات) معدولة أي محوّلة من وزن آخر، ودلالة مثل هذه الصفات المحولة عن الاعداد التكرير في العدد مرتين، فإذا قلنا: رباع. فكأنًا نقول: أربعة أربعة.

أمّا (أخَرَ) فنعت (لـ(أيام) الجرور وقد منعت من الصرف فعلامة جـرّها الفتحة نيابة عن الكسرة، وإنّما مُنعت من الـصرف لكـونها علـى بـناء: (فُعَل)، وهي وصف لجمع مؤنّث مفردة: أخرى، ومذكّرة: آخرَ، بفتح الحاء.

# خالثاً, الألفاظ التي لا تدخل في وصف الأعلام، أو الصفات:

ثمنع من الصرف بعض الألفاظ التي ليست بإعلام ولا صفات وأشهرها:

ما جاء على صيغة منتهى الجموع(1).

قال تعالى:

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ آللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ التوبة/ 25.

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ ﴾ الكهف/ 79.

ف (مواطن) و (مساكين) مجروران وعلامة جرّهما الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنهما ممنوعان من الصرف لكون الأول صيغة من صيغ (منتهى الجموع) على وزن: (مفاعل) وبعد الألف حرفان أولهما مكسور، ولكون الثاني (مساكين) على وزن: (مفاعيل)، وبعد الألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن.

أمّا فوله تعالى: ﴿ وَلَوْ ذَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مُلَتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلَّفُونَ ﴾ الزخرف/ 60. فقد صرفت ملائكة على الرغم من كونها من صيغ منتهى الجموع، غير أن الثلاثة التي وقعت بعد ألف التكسير، لم يكن أوسطها ساكناً بل منحركاً بالفتحة.

2- الأسماء المختومة بالنف التأتيث الممدودة أي التي بعد ألف المد فيها همزة، سواء
 أكانت مفردة أو دالة على الجمع(2).

 <sup>(1)</sup> ويدخل في دائرتها كـل جمع نكسير بعد الف تكسيره حرفان أولهما مكسور أو ثلاثة أحرف، وأشهر
 أبنية منتهى الجموع ما جاء من جموع التكسير على: مفاعل / مفاعيل / فواعل.

<sup>(2)</sup> من نحو: صحراء، بيداء، زعماء، نقباء. ولم يرد في القرآن الكريم مثل هذه الأسماء، وما جاء على وزنه من نحو: شفعاء. فهو جمع شفيع. وقع أوردناه في الصفات. كقوله تعالى: ( يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ عَلَى الْجَاهِلُ أَغْنِيآ عَلَى الْجَاهِلُ أَغْنِيآ عَلَى الْجَاهِلُ أَعْنِياً عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ أَعْنِياً عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ عَلَى الْجَاهِلُ الْجَاهُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهِلُ الْجَاهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

3- الأسماء المؤلئة بألف تانيث مقصورة.

قال تعالى: ﴿ تَبْصِرَةُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ مُبِيبٍ ﴾ ق/ 8.

بمنع: ذكرى من السرف مع كونها معطوفة على منون. ذكرى بوصفها اسمأ مقصوراً لا تظهر عليها الحركات الإعرابية كما مر القول، وإنما تقدر على الألف تقديراً.

وإنَّما تذكر هنا للتنبيه على أنه وما شابهه لا ينوَّن، بخلاف بعض الأسماء المقصورة.

قال تعالى: ﴿ وَأُوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ غافر/ 54 فقد نُون المقصود: هدى ولا بنون المقصود: ذكرى!

وهـنا يمكـن أن نذكـر (أشياءً) فهي ممنوعة من الصّرف. قال تعالى: ﴿ لَا تَسْفَلُواْ عَنْ أَشْيَاآءً إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤّكُمْ ﴾ المائدة/ 101.

فـــ آشياءٌ اســم مجرور بحرف الجر وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع
 من الصّرف.

#### صرف بالا ينصرف،

يصرف الاسم الذي لا ينصرف في حالتين هما:

الأولى:

إذا دخلت عليه (ال) بأنواعها(1). فإنَّه يجرُّ بالكسرة.

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُر مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ يس/80.

﴿ وَأَنتُرْ عَنِكَهُونَ فِي ٱلْمَسَنِجِدِ ﴾ البقرة/ 178.

فــ(الأخضر) نعت لــ(الشجر) مجرور وعلامة جرّه لكسرة الظاهرة علَى آخر، وإنّما صُرف مع أنّه صفة على (أفعل مؤنّثة: فعلاء) لتعرفة بــ(أل) التعريف.

معوفة، أو للجنس، أو موصولة، أو زائدة.

و(المساجد) اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره. والثانية: إذا أضيف. قال تعالى:

( قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ) بوسف/ 55.

فــخزائن اسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الكسرة الظاهـرة على آخره، وهو مضاف، و الأرضِ مضاف إليه مجرور، وإنما تعيّن صوفه بسبب الإضافة.

مع ملاحظة أنّ من (الضرورات الشعرية) صرف مالا ينصرف عند أكثر الـنحاة، وفي الشعر العربي كثير من ذلك.

وقد وردت بعض الألفاظ القرآنية الممنوعة من الصوف منوّنة مراعاة للسياق القرآني على المستوى المستوى المنوعي المنوعي فيه الانسجام الموسيقي في الجملة القرآنية ومجاورة الألفاظ بعضها إلى بعض(1).

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا ﴾ الإنسان/ 4.

فقــد قُرثت (سلاسلاً) بالتنوين مراعاة للألفاظ المنونة المجاورة لها. أو أنّ التنوين بدل من صرف الاطلاق، ويجري مجرى الوقف(2).

وقال تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ ۞ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَةٍ قَذَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ الإنسان/ 15-16.

بقراءة: (قواريراً) بالتنوين مراعاة لمجاورتها ما هو منّون(3).

يقول ابن مالك:

ولاخطرار، أو تناسبو صُرِفُ ذو المنع، وُالمصروف قد لاَ ينصرف.

<sup>(2)</sup> ينظر: الزخشري: الكشاف: 4/ 514.

 <sup>(3)</sup> قُرئا منونين وبتنوين الأول وغير منونين. والتنوين عند من قرأ ألف إطلاق أأنه أحد فواصل السورة ينظرك الكشاف: 4/ 517.

# المبعث الثالث

# الإعراب بالحروف في الأسماء والأفعال

تكون حروف العلّـة (الواو، والألف، والياء) حروف إعراب في بعض المجموعات الاسمية(1)، وعلى النحو الآتي:

# المطلب الأوّل: إمراب الأسهاء الفيسة (2):

هذه الأسماء هي (أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال).

فهـذه الأسماء الملازمة للإضافة تعـرب بالحـروف، فعلامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف. وعلامة جرّها الياء(3).

قال تعالى:

( وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ) القصص / 23.

﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنَّهُ أَبَاهُ ﴾ بوسف/ 61.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَاذًا تَعَبُّدُونَ ﴾ الصافات/ 85.

 <sup>(1)</sup> في (الواو والألف والياء) أقوال كثيرة للنحاة، فمن قائل إنها حروف إعراب أو دلائل إعراب ولبست يحروف إعراب، أو إنها بمنزلة الحركات، أو غير ذلك من الأقوال. المتكلفة المتعسفة.

ينظر مسيبويه: 1/5 (بـولاق)، المـبرد: المقتـضب: 2/ 153 – 154، الأنـباري:الأنـصاف في مسائل الحـلاف: (المـسألتان الثانـية والثالثة)، وابن يعيش شرح المفصل: 1/ 52 وشرح الرضي: شرحه على الكافية: 1/ 27، والسيوطي: همع الهوامع: 1/ 38..

<sup>(2)</sup> قبل: ستة. بإدخال: (هَنَ)، وهو كناية عن شيء، أو عمّا يستصبح ذكره ولم يرد في القرآن الكريم..

<sup>(3)</sup> هذا على أشهر لهجات العرب، ومنهم من يعرفها بالألف مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، ومنهم من يعربها بحركات ظاهرة على (الباء والحاء والميم) من: (ابن وأخ: وهم) ولم يرد في القرآن إلا اللهجة الأشهر. أي: إعرابها بالحروف.

فـ(أبو) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء الخمسة، وهــو مـضاف، و(نــا) ضــمير متّصل مبنيّ على السكون في محلّ جرّ مضاف إليه.

و: أباه في الآية الكريمة الثانية مفعول به لـ(نراود) منصوب
 وعلامة نـصبه الآلف، وهو مضاف، والضمير مبني على
 لضم في محل جر مضاف إليه.

و: آبيه اسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الياء، لأنه من
 الأسماء الخمسة والضمير في محلّ جرّ مضاف إليه.

### وقال تعالى:

- ﴿ وَلَنْكِنَّ آللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينِ ﴾ البقرة / 251.
  - ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرِّينَ حَقَّهُ ﴾ الإسراء/ 26.
  - ﴿ لَا بَتَغَوّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ الإسراء/ 42.

ف (ذو) في الآيات الثلاث الكريمة بمعنى (صاحب)(1)، وقد أصربت بالحروف لأنها من الاسماء الخمسة فعلامة رفعها الواو في الآية الكريمة الأولى، لكونها خبراً لـ (لكنّ). وعلامة نصبها الآلف لكونها مفعولاً به لفعل الأمر: آت وعلامة جرّها الياء في الآية الكريمة الثالثة.

 <sup>(1)</sup> لا تنضاف (دو) بمعنى: صاحب إلى غير هذه الأسماء، كالنضمائر أو الأعلام، كما هو الحال في الأسماء الأربعة الأخرى، وكذلك لا تضاف إلى الجمل.

# شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف:

لا تعرب هذه الأسماء بالحروف نيابة عن الحركات إلاَّ بشروط عامَّة تشمل أكثرها، وخاصة ببعضها.

فمن الشروط العامة:

أن تكنون هنذه الأسماء مفردة، فبإذا تُنبيت، أعنوبت إعراب المثنى رفعاً بالألف، ونصباً وجراً بالياء.

وإذا جمعت أعربت إعراب ذلك الجمع.

قال تعالى:

- ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن أَنَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ مَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلْثُ ﴾ النساء/ 11.
- (يَنبَنِي وَادُمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَاۤ أَخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الأعراف/ 27.
  - ﴿ وَالْأَبُولِهِ لِكُلِّ وَاحِلْهِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ النساء/ 11.

أبواه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الآلف؛ لأنه مثنى،
 والضمير في محل جر مضاف إليه.

و: أبويكم مفعول به للفعل (أخرج) منصوب وعلامة
 نصبه الياء؛ لأنه مثنى. والضمير في محل جر مضاف إليه،
 والميم للجماعة.

ولأبويه اسم مجرور باللام، وعلامة جرّه الياء؛ لأنه مثنى، والضمير في محلّ جرّ مضاف إليه.

هـذا في حـال كـون الأسماء مثناة، أمّا إذا كانت مجموعة فتعرب إعراب ذلك الاسم المجموع.

قال تعالى:

﴿ وَابَالَوُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ﴾ السناء/ 11.

- ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَهَا عَنبِدِينَ ﴾ الأنبياء/ 53.
- ﴿ آللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ الصافات/ 126.

ف آباؤكم جمع تكسير لـ(أب) ولذلك أعربت بالحركات كما تُعرب جموع التكسير.

فهمي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمّة، والضمير (كاف الخطاب) في محلّ جرّ مضاف إليه، والميم للجماعة.

و: آباءَنا جمع تكسير أيضاً، مفعول به لـ(وجد) منصوب
 وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

و آبـائكم مجرور بالإضافة، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره، وما بعده مضاف إليه، وميم جماعة.

ومن الشروط العامة أيضاً:

أنَّ الأسماء الخمسة لا تُعرب بالحروف إلاَّ إذا كانت مضافة إلى غير (ياء المتكلّم)، فإن لم تُضف، أو أضيفت إلى (ياء المتكلّم) أعربت بالحركات، رفعاً بالضمة، ونصباً بالفتحة، وجرًا بالكسرة.

قال تعالى:

- ﴿ وَلَهُ مَّ أَخُّ ﴾ النساء/ 12.
- ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي ﴾ يوسف/ 90.
- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾ المائدة/ 25.
  - ﴿ قَالَ رَبِ آغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾ الاعراف/ 151.

 و: النحي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل البياء مجانسة لحركتها الطويلة، وهو مضاف، وياء المتكلم في محل جرّ مضاف إليه.

وقد أعرب بالحركات مع كنونه من الأسماء الخمسة المضافة، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم.

و: آخي في آية المائدة، معطوف على (نفسي) منصوب
 وعلامة نبصبه الفتحة التي منع م ظهورها انشغال حرف
 الإعراب بحركة ياء المتكلم الطويلة.

وكـذا الأمـر في أخــي في آيــة الأعــراف فهو مجرور بحرف الجر (اللام) وعلامة جرّه كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم.

ويـشترط النحاة أيضاً شرطاً عاماً ثالثاً وهو ألاً تكون هذه الأسماء الخمسة مصغّرة، فإذا صُغُرت أعربت بالحركات لا بالحروف(1).

الشرط الأول خاص بـ (ذو) التي بمعنى: (صاحب)، فإنْ كانت بمعنى: (الذي) أو ما يُسمّى بـ(ذو الطائية)، وهذه (الطائية) عندهم مبنية في الأشهر. ولم يرد منها شيء في القرآن الكريم.

والـشرط الثاني: خاص بـ (الفم)، إذ يجب أن يفارق (الميم) لتبقى (الفاء) وحدها لتضاف إلى غير ياء المتكلم. فإذا لم تفارقه الميم، أعرب بالحركات الأصلية، سواء أضيف أم لم يضف.

قال تعالى:

﴿ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَطِيغِهِ، ﴾ الرعد/ 14.

 <sup>(1)</sup> لم يرد في القرآن الكويم اسم من الأسماء الحمسة مصغراً. وهو في اللغة عموماً قليل ومتكلف، ولسنا بحاجة إليه.

ف.: أفاه مفعول به لـ أيبلغ منصوب وعلامة نصبه الألف؛ لأنه مـن الأسماء الخمسة. مضاف لغير ياء المتكلم، وقد فارقته الميم(1).

وقال تعالى:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ آللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ التوبة/ 32.

ف (أفواه) اسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الكسرة. وقد أعرب بالحركات، لأنّه جاء على صيغة جمع التكسير، على الرغم من مفارقته الميم، ومفرده: فاه.

## المطلب الشانيء الإعراب بالمروفء

#### إعراب المثنى:

الاسم المثنّى ما دلّ على اثنين، أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في آخره في حال الرفع، أو ياء ونون في: النصب والجرّ(2).

وهمذا البيناء بسناء اختصار وإيجاز يغني عن التكرار. الذي يقتضي عطف المفرد على المفرد. ولهمذا اشترطوا في الاسم المثنى أن يكون صالحاً للتجريد من الزيادة، وعطف مفرد، عليه؛ لأنَّ أصل التثنية عطف.

<sup>(1)</sup> لم يرد في القرآن الكريم (قُم) بعدم مفارقة الميم وهو في اللغة كثير نقول: فمُّ، وفمين وفمُّكَ... إلخ.

<sup>(2)</sup> هناك بعض الإجزاءات الصرفية في تثنية انواع من الأسماء كالاسم المقصور الذي الفه ثالثة إذ ترد إلى اصلها وهو إمّا ياءً، أو واوأ: من نحو: الفتى وتثنيته: الفتيان بقلب الألف إلى ياء وزيادة علامة الثنية.
قال تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَهَانَ ﴾ يوسف/ 36.

وأصل الألبف بـاء لأنهـا تكتب ياءً، أما ما أصل الألف فيه واو فتكتب الفأكما هو في: عصا فإنّ كانت الألف رابعة فما فوق فتقلب ياءً ونُزاد علامة التثنية.

وتثنية الممدود بحسب نبوع هميزته، فإن كانت أصلية بغيت الهمزة، وإن كانت منقلبة عدنا بها إلى أصلها واواً أو يامً، وإن كانت للتأنيث أبدلنا الهمزة واواً. ثمّ نزيد علامة التثنية.

### شروط ما يشنّى:

يشترط فيما يراد تثنيته أن يكون.

إسماً، مفرداً، نكرة، غير مركب، وله مماثل في الوجود(1)، وألاً يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته، كما هو شأن: (سيّ)، (بعض) فتثنيتهما: سيّان وجزءان. ولذلك لا تصح تثنية العلم العلم الباقي على علميته؛ لدلالة العلم على مسمّى واحد، فإذا ثنيناه، أو جمعناه، صار نكرة كما هو الحال في: محمد/ محمدان/ محمدون.

#### أتعام التثنية،

للتثنية من حيث دلالتها ثلاثة أقسام، هي:

1- تثنية في اللفظ والمعنى:

قال تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ الرحمن/ 50.

فـ(عینان) مثنی: عین وقد رفع وعلامة رفعه الألف، لأنه
 مثنی وهو مبتدأ مؤخر.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ فاطر/ 12.

برفع: البحران فاعلاً لــ: يستوي مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثني.

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ الذاريات/ 19.

بنـصب: زوجـين مفعولاً لـ خلق منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى.

﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيِّنِ ﴾ فصلت/ 12

بجرّ: يُومينُ بحرف الجِرّ، وعلامة جرَّه الياء، لأله مثنّى.

احتراساً من المثنى بالتغليب: كالقمران: للشمس والقمر.

 تثنية في اللفظ دون المعنى. ويدخل ضمنه كلّ مثنى للتغليب كـ: (العُمرين) لأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، والقمرين: للشمس والقمر(1).
 قال تعالى: (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيْهَ ٱلثَّقَلَانِ) الرحمن/ 31.

﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾

ف: الشقلان عالم الإنس وعالم الجنس. و المشرقين مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، وكذلك: المغربان.

 تثنية في المعنى دون اللفظ، وهذه التثنية خاصة بما في الجسد من عضو واحد، وأردنا تثنيته. وللنحاة في مثل هذا الاسم ثلاثة أقوال(2):

الأول: أن يكون بلفظ الجمع لئلا يجمع بين تثنيتين في اللفظ.

والثاني: إيراده بلفظ التثنية حرصاً على البيان.

والثالث: إيقاعه بلفظ الواحد، لأنَّه قد عرف موضعه.

وأقوى الأراء وأفصحها لغة الأوّل. قال تعالى:

﴿ إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا﴾ التحريم/ 4.

فـ: "قلوبكما بنصيغة الجميع. وهو فاعل: 'صفت' مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ولنا في غير القرآن الكريم أن نقول: قلباكما بالتثنية، أو: قلبكما، بالإفراد. ولم يرد ذلك في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> ومن هذا: الأبوان: لبلام والابين والشهادتان: أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ومن هذا: الأبوان: للإماميان الحيين والحيين – عليهما السلام – والحليدان: للجيئة والمنار، والأجودان: للبحر والمطر، وغير ذلك كثير.

 <sup>(2)</sup> ينظر: الفراء: معانى: 1/306، العكبري: إعراب القرآن: 1/215 والدنيوري (الملقب بالجليس):
 ثمار الصناعة: 221-222.

واعلم أنه إذا ثنني الاسم العلم صار نكرة لدخول الشيوع والعموم فيه، ولذلك يحتاج إلى ما يردّه إلى التعريف، وهي: (أل)(1)، لهذا نقول في تثنية، بحر: البحران(2). قال تعالى:

> ( مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيّانِ ) الرحمن/ 19. للدلالة على: البحر العذب، والبحر المالح.

# ها يلحق بالمثنى في إعرابه(3):

تُلحق بالمثنى في إعرابه ألفاظ معينة هي:

أ- اثنان واثنتان، وثنتان: قال تعالى:

﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ﴾ المائدة/ 106. برفع: اثنانُ على الابتداء، مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنّه ملحق في إعرابه بالمثنى. وجاء اثنانُ ولم يقل: الاثنانُ، لأنّه أراد التنكير لا التخصيص وذلك ما تقتضيه الدلالة في أعضاء شاهدين غير معينين أو معروفين سلفاً.

وقال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَوْنِ ﴾ يس/ 14.

فــ: اثنين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بالمثنى.

وقال تعالى: ﴿ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱلنَّنْتَا عَشَرَةً عَيْنًا ﴾ البقرة/ 60.

فــ: أثنتاً فاعــل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق
 بالمثنى. و: عشرة عدد لا محل له من الإعراب.

ينظر: سيبويه: 1/ 268، المرد: المقتضب: 2/ 310.

<sup>(2)</sup> إذا سمينا رجلاً بـ (بحر) وأردنا ثثنيته والدلالة على اثنين معروفين بهذا الاسم.

<sup>(3)</sup> إنها الحقب هذه الألفاظ بالمثنى في إصرابه. لأنها لم تستوف بعض شروطه، ومن أبرزها صلاحيتها للتجريد من الزيادة، ووجود المماثل المفرد في الوجود لفظاً لا معنى.

وقال تعالى: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثَّنِّي عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ المائدة/ 12.

ف: اثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بالمثنى.

ب- هذان وهاتان من أسماء الإشارة. قال تعالى:

﴿ هَنذَانِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/ 19.

ف: (هذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ ملحقاً بالمثنى في الإعراب.

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ القصص/ 27.

ف: أهمانين نعمت لما: أبنتي مجرور وعلامة جرَّه الياء؛ لأنَّه ملحق بالمثنَّى.

ج- اللذان، واللتان من الأسماء الموصولة. قال تعالى:

﴿ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ فصلت/ 29.

ف اللّذين اسم موصول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأله ملحق بالمثنى.

د- كلا وكلتا:

وهما لفظان ملحقان بالمثنى في الإعراب في أحد وجوههما ملازمان للإضافة إلى المفرد من المفرد المفر

الأولى: إعرابهما إعراب المثنى، وذلك إذا أضيفا إلى الضمير.

والثانية: إعرابهما بحركات مقدّرة على الألف، أي إعرابهما إعراب الاسم المقصود وذلك إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر. تال تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَا أَفِ﴾ الإسراء/ 23.

وقال تعالى: ﴿ كِلْمُنَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أَكُلُهَا ﴾ الكهف/ 23.

ف: كلاهما مرفوع على الفاعلية للفعل (يبلغ) مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى، وأعرب إعرابه رفعاً بالألف، ونصباً وجراً بالياء، لأنه في الآية الكريمة مضاف إلى الضمير (هما).

أمًا: (كلتا) فمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الفتحة المقدرّة على الألف للتعذر. وقد أعرب بالحركات هنا، لكونه أضيف إلى الاسم الظاهر(1).

هـ- ما يُسمى من الأسماء المثناة كـ: حسنين، ومحمدين، ومروان، وحمدان.
 والأشهر في هـذه الأسماء إعـرابها بالحركات الظاهرة إعراب الممنوع من الصرف،
 وبالـضم رفعاً، وبالقتح نصباً وجراً، ومن غير تنوين. ولم يرد من هذا شيء في القرآن الكريم.

# تنبيهات ئي المثنّى، أولاً:

تحذف نون المثنّى لزوما عند إضافته(2). قال تعالى:

<sup>(1)</sup> لما كانا: كلا، وكلتا بمعنى التثنية ولفظهما الافراد، أجيز في الإخبار عنهما بما يحمل ضمير المفرد باعتبار اللفظ كما هو في آية (الكهف) إذ أخبر عن: (كلتا) بـ:(آنت) مراعاة للفظ، ويجوز مراعاة المعنى فيخبر عنهما بالمثنى. نقول: (كلتا الجنتين أتنا أكلهما).

<sup>(2)</sup> تسقط المنون في المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافتهما؛ لأن هذه النون عوض من تنوين المفرد فسقطت كما يسقط التنوين، لأنها زائدة والمضاف إليه زائد، ولا يُجمع بين زيادتين، هذا أشهر الأراء، وفي المسألة أقوال أخر. ينظر: ابن عصفور: شرح الجمل: 1/152-154.

( يَسَبِنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ الْجَدَّةِ ) الأعراف/ 7. ف: أبويكم مثنى مضاف إلى الضمير (كُم) فحُذفت النون للإضافة. والتقدير: أبوين لكم. و أبويكم مفعول به لـ أخرج منصوب وعلامة نصبه الياء: لأنه مثنى، وهو مضاف والضمير (كاف الخطاب) في محل جر مضاف إليه، والميم للجماعة، وقد حذفت نونه للإضافة.

وقال تعالى: ﴿ تَبُّتْ يَدُآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ المسد/ 1.

 ف: يدأ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى، وهو مضاف، و أبي مضاف إليه، وقد حذفت نون المثنى (يدان) للإضافة.

ثانياً:

لا يعـد من المثنّى ما دلُّ على اثنين، أو اثنتين من غير إلحاق ألف ونون أو ياء ونون في آخره. مثلك زوج قال تعالى:

﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ق/ 7.

فــ: 'زوج' مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة (تنوين الكسر) وهو دال على اثنين من غير الحاق ألف ونون، أو ياء ونون في آخره ولذلك أعرب بالحركات الظاهرة.

﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَنكِهَةٍ زُوْجَانٍ ﴾ الرحمن/ 52.

فــ: 'زوجـــان' خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى
 لفظاً ومعنى.

:ظاكأ:

يــرى بعض النحاة أن أصل نون التثنية السكون؛ لأنّها حرف، وأصل البناء السكون وإنّما كُسرت لالتقاء الساكنين. امًا مَن رأى أنّها كسرت للفرق بينها وبين نون الجمع فقد جانب الصواب، لأنّ التثنية أصل، والجمع فرع، ولو قبل: إنّ نون جمع المذكر السالم فُتحت للفرق بينها وبين نون التثنية لساغ ذلك وحسن(1).

# رابعاً:

قد يُعبّر عن المثنَى بالمفرد، وبالجمع. قال تعالى:

﴿ وَآلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَآقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة/ 38.

والمراد: (يداهما) لا أيديهما الأربع. فعبّر بالجمع عن المثنّى.

وقال تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَمَّ كُلَّ كُلِّ كُلِّ كُلِّ عَنِيدٍ ﴾ ق/24.

والمراد: ألق والعرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الإنسان (2).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُرٌ ۚ ﴾ الحجرات/10.

والمراد بين: إخوتكم، أو: إخوانكم ولو قيل ذلك كان صواباً(3).

### المطلب الشالث: الإمراب بالمروف:

### إعراب جمع المذكر السالم:

جمع المذكر السالم(4) لفيظ دل على أكثر من اثنين، وسلم بناء مفرده عند الجمع. وعلامته إلحماق الإسم المفرد واوأ – منضموماً ما قبلها – ونوناً في حالة الرفع، أو ياء – مكسوراً ما قبلها – ونوناً في حالتي النصب والجرّ.

ويُشترط فيما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط عامة للأعلام والصفات هي:

<sup>(</sup>I) ينظر: سيبويه: 1/5. والدينوري ثمار الصناعة: 225.

<sup>(2)</sup> الفراء: معانى 3/ 78.

<sup>(3)</sup> ينظر: نفسه: 3/ 71.

 <sup>(4)</sup> ويُسمى أيضاً: (الجمع الصحيح)، أي الذي يسلم فيه بناء الواحد، كما هو الحال في التثنية، ولذلك
سمًا، بعض النحاة بـ (الجمع الذي على حدّ التثنية) لأنه بما تتنكر معرفته، وتتعرف نكرته، كالتثنية.

- أن يكون علماً مفرداً، أي (غمير ممركب) تمركب إضافة (1)، أو مزج، أو إسناد.
   مذكراً، عاقلاً.
- أو أن يكون صفة لمذكر عاقل، خالية من تاء التأنيث، أو لفظاً منزلاً منزلة العلم أو
   الصفة.
- وألأ تكون الصفة دالمة على تفضيل كـ (أبيض بيضاء)، أو من باب: (فعلان فعلمي) كـ: سكران سكرى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث في الوصف كـ: جريح، وصبور.

يعرب هذا الجمع بالحروف، فعلامة رفعه الواو، وعلامتا نصبه وجرّه الياه(2). قال تعالى:

- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون/ 1.
  - ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النساء/ 84.
- ﴿ وَٱلله ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ آل عمران/ 152

ف المؤمنون فاعل للفعل: أقلح مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. والمؤمنين في آية النساء مفعول لفعل الأمر: حرض منصوب وعلامة نصبه الياء.

<sup>(2)</sup> وقد دخلت (الـواو) أو (الـباء) للدلالـة على: الجمع، والتذكير، والفعل، والسلامة، وكونهما حرقي إعـراب ففـي الـرفع تكـون الواو علامة له، وفي حالتي النصب، والجر تكون الباء هي العلامة أو هي حرف الإعراب، وعلامة إعراب.

و المؤمنين في آية آل عمران، مجرور مجرف الجر وعلامة جرّه الياء؛ لأنه جمع مذكر سلام.

وقال تعالى:

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحَزَّنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ آل عمران/ 139.

﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ ص/ 47.

ف: الأعلون خبر للضمير مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنهم جمع مذكر سالم مفرده: (الأعلى)، وهو اسم مقصور الفه رابعة ولذلك تحذف عند جمعه جمع مذكر سالماً، ومثله: المصطفين الجرور وعلامة جرّه الياء، ومفرده: المصطفى، وهو مقصور ألف خامسة ولذلك حذفت عند الجمع والحقت علامة الجمع: الياء والنون.

وقال تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ

لِي سَنجِدِينَ ﴾ يوسف/4.

فــ: ساجدين حال منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

وهـو مـن صـفات العقـلاء، وُصِف به ما هو غير عاقل: (الكواكب)؛ لآنُ السجود والركوع من صفات ما يعقل، وكان الوجه أن يقال: ساجدةً، بالإفراد ولكنه نُزّل منزلة ما هـو عاقل فأجرى مجراه، وجُمع جمع مذكر سالمًا، ونُصب بالياء على الحالة(1).

ينظر: الأخفش: معاني القرآن: 2/ 361.

#### هذف نون جمع المذكر السالم:

تحـذف نــون جمــع الذكــر الــسالم عــند إضــافته شأنه في ذلك شأن المثنى عند إضافته وللسبب الذي بينًا، في المثنى. قال تعالى:

﴿ وَآعَلَمُواْ أَنْكُرْ غَيْرُ مُعَجِزِي آللَّهِ ﴾ التوبة/ 2.

﴿ فَظَّنْوَا أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا ﴾ الكهف/ 53.

ف: معجزي مضاف إليه مجرور ، وعلامة جرّه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالماً وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وقد حدّفت نـون جمع المذكر السالم: (معجزين) عند إضافته.

أمًا: 'مواقعوها فهو خبر لـ (أنَّ) مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكرً سالم، مضاف إلى الضمير (ها) ولذلك حُذفت نوله. والأصل: مواقعون.

### ما يلمق بجمع المذكر السالم في إعرابه:

تلحق بجمع المذكر السالم جملة من الألفاظ، فترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وتجرّ، وعلامة نصبها، وجرّها الياء.

والفـرق بـين جمـع المذكر السالم، وما يلحق به من الفاظ، أنّ هذه الألفاظ لم تستوفِ بعض شروط ما يجمع جمعَ مذكرَ سالماً، وعلى رأسها أنّ أكثرها -كما سنلحظه- لا واحد لها من لفظها.

ومن أشهر هذه الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم نذكر الآتي:

### ألفاظ العقود:

وهي من عشرين إلى تسعين، وهذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. وهي عدد بصيغة جمع المذكر السالم، ولذالك يجرونها في الإعراب مجراه رفعاً بالواو، ونصباً وجرًا بالياء، قال تعالى:

﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنِ ﴾ الأنفال/ 65.

- ﴿ فِي يَوْمِرَكَانَ مِقْدَارُهُ مُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ المعارج/ 5.
  - ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ المجادلة / 4.

ف: عشرون فاعل: يكن التامة مرفوع وعلامة رفعه الواو؛
 لأله ملحق بجمع المذكر السالم.

و: 'خسين' خبر لــ: كان الناقصة منصوب وعلامة نصبه الباء.

و: 'ستين' مضاف إليه مجرور وعلامة جرَّه الياء.

#### 2. أملون:

ومفرده: أهل، فله واحد من لفظه، ولكنّه اسم جنس جامد، أي ليس علماً، أو صفة، فالحق بجمع المذكر السالم، ولم يُعدّ منه.

قال تعالى:

- ﴿ شَغَلَتُنَآ أُمُوَّلُنَا وَأُهْلُونَا ﴾ الفتح/ 11.
- ﴿ يَنَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ التحريم/6.

ف.: أهلونا معطوف على الفاعل المرفوع أموالنا، مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع الملكر السالم، وهو مضاف، والنصمير المتصل: (نا) في عمل جرّ مضاف إليه، وقد حُذفت نون (أهلون) عند الإضافة كما هو الحال في جمع المذكر السالم، والمثنى عند إضافتهما، وقد مرّ ذلك.

اولو: اسم جمع لـ (ذوا) بمعنى صاحب، ولا واحد له من لفظه.
 قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا آلاً لَبَنبٍ ﴾ الرعد/ 19.

ف أولوا فاعل: يتذكر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحقُ بجمع المذكر السالم في إعرابه.

وقال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ يوسف/ 111.

أولي أسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الياء، لأنه
 ملحق بجمع المذكر السالم.

قال تعالى:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ الفائحة / 2.

فــ: العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

ولم يرد في القرآن الكريم في حال الرفع، أو النصب.

 عليون: وهو اسم لأعلى الجئة، ولا تنطبق عليه شروط جمع المذكر السالم؛ لكونه لما لا يعقل ولذلك ألحق به في إعرابه فقط.

قال تعالى:

﴿ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ المطففين/ 19.

ف: عليون مرفوع على الإبتداء مرفوع وعلامة رفعه الواو؛
 لأله ملحق بجمع المذكر السالم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ كِتَنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾ المطففين/ 18.

ف: عليين مجرور وعلامة جرَّه الياه.

6. وهـناك الفاظ لا تجمع جمع مذكر سالماً لعدم توافر شروط هذا الجمع فيها لكونها اسماء أجناس جامدة مؤنثة، ولهذا تعدّ جموع تكسير، وإنما أجريت مجرى جمع المذكر السالم في الإعراب تعويضاً عن الحرف(1) المحذوف.

ومن هذه الألفاظ:

إ- بنون: وهو اسم جنس جامد، مفرده: ابن، ويكسر مفرده عند جمعه. قال تعالى:
 ( ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ) الكهف/46.

ف: البنون معطوف على المبتدأ المرفوع، وهو: المال، مرفوع
 وعلامة رفعه الواو: الآله ملحق بجمع المذكر السالم.

ب- عضون، عزون، مثون.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ الحجر/ 91

ف.: عيضين مفعول ثان ل.: جعل منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع الذكر السالم مفرده: عضة، بمعنى: الكذب، وعِضَو من التعضية وهو التفريق.

قال تعالى: ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ المعارج/ 37.

ف: عزين حال من اسم الموصول في الآية السابقة، أو حال من الضمير في المهطعين من قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴾ المعارج/ 36 ومفردها: عِزة، ويقال في جمع: عزين، وعزون. وهي بمعنى: الفرقة أو: فرقاً وأجزاء منفرقة.

 <sup>(1)</sup> ورد في: الأعراف/130، والأنفال/35، ويونس/5، ويوسف/43 و 47، والإسراء/13، والكهف/ 11، وطه/40، والمؤمنون/13، والشعراء/18-205، والروم/4.

ج- أرَّضُون: بفتح الراء ومفردها: أرض. وهي اسم جامد مؤنث غير عاقل، وقد
 جع شاذ، لم يرد في القرآن الكريم.

سنين، وسنون:

أمًا: سِنين – بكسر السَين – و: سنون، بضمُها، فمفرده سنة، وهي اسم جنس مؤنث لا يسلم المفرد فيه أيضاً، والأشهر هو: سنين، أمًا: سنون فعلى لهجة من لهجات العرب، ولم يرد (سنون) في القرآن، في حين ورد لفظ: سنين اثنتي عشرة مرة. ومن الثابت أنّ: سنين يمكن أن يعرب على ثلاثة أحوال هي:

إعرابه بالحركات. وهو المرجوح والأشهر.

ب- إعسرابه بالحروف على أساس انه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو قليل لم يعمل
 به لعدم وجود ما يدخله في جمع المذكر السالم. ومَن أعربه بالحروف فعلى لهجة عربية نادرة.

إعرابه بالواو رفعاً، ونصباً، وجراً، وهو ما لم يؤخذ به.
 قال تعالى:

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ الكهف/ 11.

فـــ: سنين في سورة الكهف نائب مفعول مطلق، منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لإلحاقه بجمع المذكر السالم.
 و: سنين في سورة يوسف، مجرور بالإضافة وعلامة جرّه الياء.

ولنا إعرابه بحركات ظاهرة على النون(1) كإعراب: (حين). قال تعالى:

أولـــو، وعالمـــونا، وعلّـــيونا وارضـــون شـــــــــ، والـــــنونا وبائِـه، وهــو عـند قوم يطردُ

ومنهم مَن يدخل في إعراب المذكر السالم الآسماء المجموعة بالواو والنون، أو الياء والنون كـ: حمدون، وعابدين، وزيدين، مما لا وجود له في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> قال ابن مالك:

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ الحاقة/ 36.

ف: 'خسلين' معربة إعراب المفرد بالحركات الظاهرة والتنوين.

### المطلب الرابع: الإعراب بالحروف:

### إعراب الأنمال الفيسة:

هذه الأفعال أفعال مضارعة أحلقت بها ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة، وهي على خمسة أبنية هي:

(يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين)

ومن الملحوظ ألها تبدأ بالتاء، أو الياء فقط.

وإلما سميت (خمسة)؛ لألها تنطلق من الماضي، ولكن يمكن استناداً إلى أبنيته الخمسة المذكورة قياس مالا يحصى من الأفعال المضارعة التي يطلق عليها تسمية: الأفعال الخمسة.

وهذه الأفعال جميعها تعرب بالحروف وعلى صورتين:

الأولى: ثبوت الحرف، فهي ترفع وعلامة رفعها: ثبوت النون.

﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ الشعراء/ 226.

ف.: يقولون و يفعلون فعلان مضارعان وعلامة رفعهما
 ثبوت النون؛ لألهما من الأفعال الخمسة.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًّا ﴾ الإسراء/ 23.

ف: تعبدوا مضارع منصوب بـ (أن) الناصبة المدغمة بلا النافية، وعلامة نبصبه حدق النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير في عمل رفع فاعل.

﴿ وَعُلِمْتُم مَّا لَدْ تَعَامُواْ أَنتُدْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ ﴾ الانعام/ 91.

 ف: تعلموا فعل مضارع مجزوم بـ: كم وعلامة جزمه حذف النون.

ومن الملحوظ في همذه الأفعال، أنّ النون فيها تكسر في حال اتصالها بألف الاثنين، وتكون مفتوحة في حال اتصالها بواو الجماعة، أو بياء المخاطبة. مع أنّ الأصل في هذه النون هو السكون، وإنّما تحرّك بالكسر أو الفتح تخلّصاً من التقاء الساكنين.

## المطلب الخامس؛ نون الوتاية:

نــون ســاكنة تأتــي قبل ياء المتكلّم المتصلة ببعض الأفعال، أو الحروف الناسخة، أو بعض حروف الجرّ. ويعنينا هنا نون الوقاية التي تتصل بالأفعال الحمسة في حال الرفع فقط.

وقبيل إنها سميت بهذا الاسم، لأنها (تقي) الفعل من الكسر، وذلك أنَّ ياء المتكلم عند اتصالها بالفعل تقضي بكسر ما قبلها، أي آخر الفعل، والفعل لا يدخله الكسر، ولذلك يؤتى بنون الوقاية لتكون حركة الكسر عليها، لا على آخر الفعل.

وربما تكون نون الوقاية جزءاً من ياء المتكلم.

ولنا في اجتماع هذه النون بنون الفعل أوجه هي(1):

الأوّل: أن يستطق الفعسل السذي تتسصل به بسنونين: نون الوقاية ونون الفعل. وهو: (الفكّ) .

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَلْبِ لَكُمَآ أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أَخْرَجَ ﴾ الاحقاف/ 17. فـــ: تعداني (2) فعل مضارع من الأفعال الحمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به.

<sup>(1)</sup> ينظر: ابن مالك شرح التسهيل 1/ 51.

 <sup>(2)</sup> يمكن أن نُفتح النون على لهجة من لهجات العرب، وقد قُرئت على هذا في الشراذ. ينظر: ابن خالويه شواذ القراءات: ص139.

الثانية: الإدغام وذلك بإسكان نون الفعل وادغامها في نون الوقاية.

قال تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ آلِلَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا آلْجَنَهِلُونَ ﴾ الزمر/ 64.

ف: تامروني فعل مضارع من الأفعال الحمسة وعلامة رفعه شهوت المنون المدخمة بنون الوقاية، وياء المتكلم في عمل نصب مفعول به.

الثالثة: الحذف أي نطق الفعل من غير نون الوقاية: قال تعالى:

﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَتَّقُونَ فِيمٍ ﴾ النحل/ 27

فقد قرأ نافع تستاقون بحدف نون الوقاية وإبقاء نون لمسضارع، (نسون السرفع)، ولسللك كسسرَ. وقسراً غسيره: تشاقُونٌ(1).

وسيرد في نون الوقاية مبحث مفصل.

<sup>(1)</sup> ينظر: الدمياطي إتحاف فضلاء البشر: قيل إن النون المحذوفة في التخفيف هي نون الوقاية، والباقية نون الرفع، وقيل العكس. والأول أولى: لأن نون الرفع قد تحذف بلا سبب، مع عدم ملاقاتها نون الوقاية، ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل عض غير مرفوع بالنون.

## البعث الرابع

## (علامات البناء)

## المطلب الأولء

- البناء أصل في الأفعال والحروف، وفرع في الأسماء، فلا تبنى بعض الأسماء إلا لمشابهة بينها وبين الحروف، وهذه المشابهة عند النحاة تنحصر في أربعة وجوه هي(1):
- الشبه الوضعي، إذ تكون بعض الأسماء على حرف واحد أو حرفين، كـ (تاء الفاصل) و ضمير (نا) من الضمائر، التي تشبه الحروف أيضاً في عدم تصرفها، وحاجتها إلى غيرها في بيان دلالتها.
- 2. الشبه المعنوي، إذ أنَّ بعض الأسماء المبنية تتضمن معنى الحرف، فـ (متى) من أسماء الشرط تتضمن معنى الحرف (إنَّ) الشرطية، أو معنى الاستفهام، أعني همزة الاستفهام. كقول تعالى: ﴿ مَتَىٰ نَصَرُ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 214.
  - فمتى هنا في المعنى بمنزلة: أبعيد هو أم قريب.
    - 3. الشبه الاستعمالي:

ويستحدّد هـ لما الـ شبه في أن بعض الألفاظ لا يتأثر بالعوامل فيكون عاملاً، ولا يكون معمولاً، فهو كالحروف التي تعمل فيها ما قبلها.

(1) قال ابن مائك:

والمعسنوي في (مشسى) وفي (هسنا) تأكسسر، وكافسستقارِ أصّسلاً كالشبه الوَضعي في اسمي (جنتنا) وكسناية عسن الفعسل بسلا

## الشبه الافتقارى:

ويتحدّد في أن بعض الأسماء تفتقر إلى ما بعدها لبيان دلالتها والمراد منها، كما هـ و حـال الأسماء الموصولة في حاجتها إلى صلة الموصول، وهي جملة ، و كـ (إذا) و (إذا) و (حيث) في حاجتها وافتقارها إلى ما تضاف إليه بوصفها أسماء ملازمة للإضافة، فهي والحال هذه تشبه الحروف في افتقارها إلى ما بعدها من الأسماء ليتبين المعنى المحدّد لها.

- الحروف في العربية مبنية جميعها.
- 3. والأسماء المبنية هي: أسماء الإشارة، والموصولة، والضمائر، وأسماء الشرط، والاستفهام، وبعض الظروف، والأعداد المركبة، والأحوال المركبة، وسيرد هذا في مواضعه.
- 4. الأصل في الأفعال البناء، وقد خرج الفعل المضارع من الأصل فأعرب كما مرً،
   ولكنّه يبنى في حالتين هما:
  - البناء على السكون وذلك إذا اتصل بنون النسوة. قال تعالى:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ البقرة 233.

ف.: أيرضعن فعل مضارع مبني على السكون الاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

وقال تعالى:

﴿ وَتَالَّهِ لِأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ الأنبياء/ 57.

ف.: آكـيدَن فعـل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: (أنا).

## المطلب الثاني:

علامات البناء هي:

أ- السكون والفتح: ويكونا في الأسماء، والأفعال، والحروف.

ب- الكسر والضم: ويكونا في الاسم والحرف. ويبنى الفعل الماضي على الضمّ إذا اتصل
بواو الجماعة وليس في الأفعال كسرٌ.

ج- أمّا حركات البناء الفرعية التي تنوب عن حركات البناء الأصلية فهي:

 أ. نيابة حــذف حرف العلة، وحذف النون عن السكون في الأفعال المعتلة الآخر والأفعال الخمسة، إذا جاءت في صيغة الأمر، قال تعالى:

﴿ فَٱقْضَ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ طه/ 73.

﴿ وَقُلِ آغَمَلُوا فَسَيَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ النوبة/ 105.

فالفعل: أقضٍ فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنه معتل الآخر.

والفعل: أعملوا فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأله من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متّصل في عملّ رفع فاعل.

نيابة: الكسر والياء عن الفتح.

فتنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤلّث السالم، إذا وقع اسماً لـ لا النافية للجنس)، وتنوب الياء عن الفتحة في المثنى، وجمع المذكر السالم، إذا وقع أيّ منهما اسماً لـ(لا النافية للجنس). ولم يرد شيء من هذا في القرآن الكريم(1).

3. نيابة الألف، والياء عن الضم فتنوب الألف في المثنى العلم المفرد إذا لودي، وكذلك في المثنى إذا كان نكرة مقصودة، وتنوب الواو في جمع المذكر السالم إذا كان علماً منادى. ولم يرد شيء من هذا في القرآن(2).

و: لا صالَحين خائبان، ولا صالحِين خائبون. في المثنى وجمع المذكر السالم.

أنقول: لا صالحات خائبات في جمع المؤلث السالم.

 <sup>(2)</sup> تقول: يا محمدان ويا مؤمنان ويا مؤمنون. في العلم، والنكرة المقصودة، وجمع المذكر السالم على التتالي.

## تطبيقات في قضايا الإعراب والبناء تطبيقات مقالية

## ضع إشارة (√)، أو (×) أمام كلّ مقولة عمّا يأتي:

- أ. تقدر الحركات الإعرابية على آخر الاسم المنقوص في حالتي: الرفع والجر.
- إذا كان المنقوص نكرة تُحدف ياؤه في حالتي: الرفع والجرّ ونعوّض هذا الحذف بالتنوين.
- تقدر الحركات الإعرابية على آخر المقتصور في الأحوال الإعرابية الثلاثة: رفعاً، ونصباً، وجراً.
  - لا يمكن إظهار الفتحة على آخر المضارع المعتل بالواو، أو الياء.
  - يتعدر إظهار الحركة على آخر الاسم أو الفعل، إذا كان آخرهما ألفاً.
    - 6. تنوب الكسرة مناب الفتحة في جمع المؤلّث السالم في حال النصب.
      - من الملحقات بجمع المؤلث السالم في إعرابه: أولات.
      - 8. عنع العلم من الصرف إذا كان أعجمياً على ثلاثة أحرف.
      - 9. من موانع الصرف في بعض الأعلام كونها على: وزن الفعل.
  - 10. (سيناء) ممنوع من الصرف لكونه اسم على علم مؤنث بألف التأنيث الممدودة.
    - 11. پمنع (ثمود) من الصرف إذا أريد به قبيلة معينة.
    - 12. الأعلام على وزن (فُعلَ9 ممنوعة من الصرف، لأنَّها معدولة.
  - 13. تمنع الصفة من الصرف إذا كانت بألف ونون زائدتين، أو على (أفعل مؤنثة فعلاء).
    - المساكين) ممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع.
      - يصرف ما لا ينصرف إذا أضيف، أو عُرَف بـ (أل).
      - 16. مما يلازم الإضافة إلى ما بعده (ذو)، وهي معربة بالحروف.
      - تعرب الأسماء الخمسة بالحروف إذا كانت مثناة، أو مجموعة.

- 18. (أخى) يعرب بالحركات لكونه مضافاً إلى غير ياء المتكلم.
  - 19. تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافتهما.
- 20. نون الوقاية نون ساكنة تأتي قبل ياء المتكلم المتصلة ببعض الأفعال أو الحروف الناسخة، أو بعض الحروف الجارة.
  - 21. يجوز أن تتصل نون الوقاية بالفعل الماضي.
  - 22. يجوز أن تتصل نون الوقاية بالأفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم.
- 23. الشبه بين بعض الأسماء، المبنية والحروف على أنواع: منها الشبه الوضعي، والمعنوي، والاستعمالي، والافتقاري.
  - 24. (فم) بالميم معربة بالحروف. (و (قاه) معربة بالحركات.
    - 25. لا كسر في الأفعال.
    - 26. الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بثبوت النون.
  - 27. ينوب عن السكون حذف حرف العلة في الأفعال المعتلة الآخر إذا جاءت بصيغة الأمر.
    - 28. الأفعال الخمسة إذا جاءت على صيغة الأمر أعربت.
- 29. نقـول في إعـراب: اصـبروا: إنه فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة.
  - 30. نقول في إعراب: نصروا: فعل ماض مبنى على الضمّ لاتصاله بواو الجماعة.

## تطبيقات نصية

#### - 1- :<del>-</del>

عين الاسم المعرب، وعلامة إعرابه، ونوع الإعراب وعلى وفق المخطط الآتي: قال تعالى:

- ﴿ رَبُ ٱلمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴾ الرحمن/17.
  - 2. ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ﴾ الرحن/ 66.
- 3. ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ الأحقاف/ 15.
  - 45 ﴿ وَلَذِكْرُ آللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ العنكبوت/ 45.
    - 5. ﴿ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ يوسف/ 68.
    - 6. ﴿ ءَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ يوسف/ 69.
  - 7. ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ القصص/ 35.
- 8. ﴿ وَلَنْكِنَّ آللَّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ البقرة/ 251.
  - 9. ﴿ إِذْ أَرْسُلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ يس/14.
  - 10. ﴿ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ النور 21.
    - 11. ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ﴾ الرعد/ 33.
  - 12. ﴿ إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَهِي عِلْيِينَ ﴾ المطففين/ 19.
    - 13. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ عَجَسٌ ﴾ التوبة/ 28.

| الاسم المعرب | علامة إعرابه                                                                | نوع الإعراب                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ربُ          | الضمة                                                                       | بالحركة الظاهرة                                                                                          |
| المشرقين     | الياء.                                                                      | بالحروف.                                                                                                 |
| المغربين     | الياء                                                                       | بالحروف.                                                                                                 |
| عينان        | الألف                                                                       | بالحروف                                                                                                  |
| نضاختان      | الألف                                                                       | بالحروف.                                                                                                 |
| حمل          | الضمة                                                                       | بالحركة الظاهرة.                                                                                         |
| فصال         | الضمة                                                                       | بالحركة الظاهرة.                                                                                         |
| ثلاثون       | الواو                                                                       | بالحروف.                                                                                                 |
| شهرأ         | تنوين الفتح                                                                 | بالحركة الظاهرة.                                                                                         |
|              |                                                                             |                                                                                                          |
|              |                                                                             |                                                                                                          |
|              |                                                                             | -                                                                                                        |
|              | ربُّ<br>المشرقين<br>المغربين<br>عينان<br>نضاختان<br>مملُ<br>فصالُ<br>ثلاثون | ربُ الضمة المشرقين الياء. المغربين الياء المغربين الياء عينان الألف الألف الضمة الضمة الضمة الطفون الواو |

#### - 2-: ·

تأمَّـل الآيات القرآنية الكريمة الآتية، ثم اكمل الفراغات في المقولات النحوية بعدها مناسباً بين الآية الكريمة والمقول النحوي.

- أَلْتَقَى آلْجَمْعَانِ ﴾ الأعراف/ آل عمران/ 188.
- 2. ﴿ لَمْم مِن جَهَمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِي ﴾ الأعراف/ 41.
  - 3. ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلَهَا ﴾ الكهف/ 23.

- 4. ﴿ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ يوسف/ 41.
  - 5. ﴿ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلَّفِئَتَانِ ﴾ الأنفال/ 48.
  - 6. ﴿ لِيُنفِق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ الطلاق/ 7.
  - ﴿ إِنَّ هُدَى آللهِ هُوَ آهْدَىٰ ﴾ البقرة/ 120.
- 8. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَ فِي سَبِملِهِ ﴾ الصف/4.
  - 9. ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ الشورى/ 17.
  - 10. ﴿ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيثُ شِعْتُمْ ﴾ الأعراف/ 161.
    - 11. ﴿ قَالُوا يَنهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ هود/ 53.
      - 12. ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ البقرة/ 11.
    - 13. ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ ﴾ الحج/ 40.
      - 14. ﴿ وَٱعْفُ عَنَّا ﴾ البقرة / 286.
      - 15. ﴿ آذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيٰ ﴾ طه/ 43.
        - 16. ﴿ هَنذَانِ خَصْمَانٍ ﴾ الحج/ 19.
- 17. ﴿ كَانَ فِي قَصَصِومَ عِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ) يوسف/ 111.
  - 18. ﴿ لِتَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ يونس/ 5.
  - 19. ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ ٱلأَرْضِ ﴾ يوسف/ 55.
    - 20. ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ الشعراء/ 105.
    - 21. ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الفجر/ 1-2.

| في الآية رقم ( ) علم مذكر ثلاثي منصرف، لآنه ساكن ( ).                           | .1  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| في الآية رقم ( ) اسم لازم حالـة واحـدة مع أنـه في حالتي نصب على أله اسم         | .2  |
| ( )، وخبر لـ( )                                                                 |     |
| في الآية رقم ( ) حرف مشبه بالفعل أفاد معنى الفعل ( ) وعمــل النــصب في:         | .3  |
| ( ) والرفع في: ( ).                                                             |     |
| في الآية رقم ( ) اســم معطوف على مجرور، وعلامة جرّه الفتحة المقدّرة             | .4  |
| على الياء المحذوفة، والتنوين تنوين ( ) والاسم ممنوع عن الصرف.                   |     |
| في الآية رقم ( ) اسم مفتقر إلى ما بعده لزوماً، ولذلك بني على ( )                | .5  |
| وأضيف إلى الجملة الفعلية ( ).                                                   |     |
| في الآية ( ) اسم مبني على النضم بناءً عارضاً، وهو في أصل وضعه اسم               | .6  |
| معرب.                                                                           |     |
| في الآية ( ) اسم مذكر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنّه: ( ).                      | .7  |
| في الآية ( ) اسم ممنوع من الصرف لأنه ( )، وفيها أيـضاً اسـم                     | .8  |
| منوّن التنوين فيه عوض عن ( ) المحذوفة.                                          |     |
| في الآية ( ) اسم ملحق بالمثنى أعرب بحركات مقدّرة لإنه مضاف إلى ( ).             | .9  |
| في الآية ( ) اسم مؤلث مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه ( ).                        | .10 |
| في الآية (           ) فعل من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه (            ).  | .11 |
| في الآية ( ) فعل من الأفعال الخمسة مجزوم وعلامة جزمه ( ).                       | .12 |
| في الآية ( ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه ( ).                          | .13 |
| في الآية (         ) فعــل من الأفعال الخمسة مبني وعلامة بنائه حذف النون، وبعده | .14 |
| اسم ممنوع من الصرف لكونه( ).                                                    |     |
| في لاآية ( ) فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بـ ( ).                           | .15 |
| في الآية  (    ) اسم مثنى مرفوع وعلامة رفعه (    ) لأنه خبر للمبتدأ (    ).     | .16 |
| في الآية ( . ) اسم ملحق بجمع المذكر السالم في حالة جرَّ هو ( ).                 | .17 |
| في الآية ( ) اسم عنه عدين الصيف و ما كنه صيف لأنه ( )                           | .18 |

- 19. في الآية ( ) اسم ملحق بجمع المذكر السالم على لهجة من لهجات العرب. ولم يرد في القرآن معرباً إلا بالحركات لا بالحروف هو: ( ).
  - 20. في الآية ( ) اسم مثنى مضاف إلى ضمير الغائب، وحُذفت 0نونهُ للإضافة.
- 21. في الآية ( ) اسم من الأسماء الخمسة ملازم للإضافة مرفوع وعلامة رفعه الواو، نكون: ( ).

#### **-** 3- **ت**

اختر المقولة الصحيحة إزاء النصوص القرآنية المقابلة لها، فيما يأتي:

- أ- قال تعالى:
- ﴿ آهْبِطُواْ مِصْرًا ﴾ البقرة/ 61.
- ﴿ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرً ﴾ يوسف/ 99.
- السرف (مسر) في الآية الأولى، لأنه اسم أعجمي، ومُنع من الصرف في الآية الثانية، لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط.
- صرف (مصر) في الأولى؛ لأنه أراد البلد المعين، في حين مُنع من الصرف في الثانية؛ لعدم مراعاة الخفة.

### ب- وقال تعالى:

- ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الفجر/ 1-2.
- ﴿ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالَى وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ سبا/ 18.
- أيال في الآية الأولى اسم منصوب مصروف حذفت ياؤه.
   و ليالي اسم منصوب وعلامة نبصبه الفتحة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل.

 كيال السم مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، والتنوين تنوين عوض، والاسم ممنوع من الصرف. و ليالي اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ج- وقال تعالى:

﴿ وَأَنتُم عَنكِفُونَ فِي ٱلْمَسْيَجِدِ ﴾ البقرة/ 187.

﴿ لَمُنْذِمَتْ صَوَّمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَنجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَشْمُ ٱللَّهِ كَنِيرًا ۗ ﴾ الحج/ 40.

1. المساجد في الآية الأولى اسم ممنوع من الصرف. و مساجد في الثانية وصروف.

 المساجد مصروف لدخول (أل) عليه و مساجد ممنوع من الصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع.

# - 4<del>- -</del>

﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰئِذَآ أَخِي ۚ قَدْ مَرَ ۗ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ﴾ يوسف/ 90.

﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي لَا أُمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾ المائدة/ 24.

اختر الإعراب الصحيح لكلمة (أخي) الذي يقابل الآية الكريمة المعينة:

- أخي مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة، وهو مضاف وياء المتكلم في محلّ جرّ مضاف إليه.
- أخي: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضّمة المحذوفة بجانسة لحركة الياء. وهو مضاف،
   وياء المتكلم في محل جرّ مضاف إليه.
- ج- أخي: اسم معطوف على نفس، منصوب وعلامة نصبه الفتحة المحذوفة مجانس لحركة المتكلم، وهو مضاف، وياء المتكلم في محل جرّ مضاف إليه.

فيما تحته خيط الفياظ معربة بالحروف وألفاظ معربة بالحركات، عينها واذكر سبب بنائها على الصورة المبينة في المخطط التالي:

- ﴿ إِلَّا كَبَسِطِ كُفَّيهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾ الرعد/14.
  - ﴿ كَثِرَتْ كَلِمَةً غَرْجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾ الكهف/ 5.
    - ( قَالُوا غَمْنُ أُولُوا قَوْقٌ ﴾ النمل/33.
- 4. ﴿ وَأُولُوا آلاً رَحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ آللَّهِ ۗ ﴾ النمل/ 33.
  - ﴿ سَلَنعُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ۚ ﴾ الصافات/ 79.
    - ﴿ إِنَّمَا آلصَدَقَتُ لِللَّهُ قَرَآءً ﴾ التوبة/ 60.
  - 7. ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ أَلْأَقْرَبِينَ ﴾ الشعراء/ 214.
  - 8. ﴿ إِنَّ ٱلْاَسْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾ النساء/ 145.
  - 9. ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّذِينَا ﴾ الكهف/ 46.
    - 10. ﴿ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ <u>ٱلْرَعَل</u>ِ ﴾ الأعلى / 4.
  - 11. ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يُسْعَىٰ ﴾ القصص/20.
- 12. ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ آسْجُدُوا لِإَنَّهَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِنْلِيسَ ﴾ البفرة/ 34.
  - 13. ﴿ إِنَّ ٱلْكَنفِقِينَ فِي ٱلدِّركِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾ النساء/ 145.
    - 14. ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ النجم/ 42.

- 15. ﴿ ٱلطُّلُقُ مَرَّتَانِ ﴾ البقرة/ 229.
- 16. ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْمَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ۗ ﴾ النمل/86.
- 17. ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْفَاتِ ﴾ النساء/ 18.
  - 18. ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ ﴾ الرحن/ 41.
  - 19. ﴿ وَرَفَعَ أَيُوَيِّهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يوسف/ 100.
- 20. ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر/ 9.

| السبب                                                                                       | معرب<br>بالحروف | معرب<br>بالحركات | اللفظ   | الرقم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|-------|
| لأنه مثنى مضاف إلى النضمير، وقد<br>حذفت النون للإضافة.                                      | J               | -                | كفيه    | .1    |
| منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من<br>الأسماء الخمسة، وقد استوفى شروط<br>ما يُعرب منها بالحروف | <b>J</b>        | -                | فاه     |       |
| معـرب بالحـركات، لأنـه مجمـوع جمع<br>تكسير                                                  | -               | 1                | أفواههم | .2    |
| مسرفوع علمي الخبرية وعلامة رفعه الواو، لأله ملحق بجمع المذكر السالم.                        | √<br>           | _                | أولو    | .3    |

عين فيما يأتي الأسماء الخمسة وبين مواقعها الإعرابية، وعلامات إعرابها على وفق المخطط التالي:

- 1. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ يونس/ 60.
  - 2. ﴿ آذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَئِي ﴾ طه/ 42.
  - 3. ﴿ مَّا كَانَ مُحَمِّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ الأحزاب.
  - 4. ﴿ وَآذَكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ﴾ الأحقاف/ 26.
    - ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ الإسراء/ 26.
  - 6. ﴿ إِذًا لَّا تِتَعَوْرا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ الإسراء/ 42.
    - 7. ﴿ آرْجِعُواْ إِلَّىٰ أَبِيكُمْ ﴾ يوسف/ 81.
    - 8. ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ﴾ المؤمنون/ 45.
  - 9. ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَلٍ ﴾ الأنبياء/ 54.
    - 10. ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهَاكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ ﴾ البقرة/ 133.

| علامة إعرابه | موقعه الإعرابي                    | الاسم  | التسلسل |
|--------------|-----------------------------------|--------|---------|
| الواو        | خبر إنّ مرفوع                     | ذو فضل | .1      |
| الواو        | معطوف على الضمير المستتر في: إذهب | اخوك   | .2      |
| الآلف        | خبر كان الناقصة                   | Ų      | .3      |

اختر إزاء كل آية ممًا يأتي الوصف الذي يتلاءم مع الأسماء المصروفة والممنوعة من الصرف الواردة فيها.

- ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ التوبة/ 25.
  - 2. ﴿ وَزَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ ﴾ التوبة/ 25.
    - 3. ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة/ 184.
    - 4. ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَنَامِينَ ﴾ الصافات/ 79.
- ﴿ وَإِذَا حُتِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ النساء/ 86.
  - 6. ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ التين/ 4.
    - 7. ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ ﴾ النمل/ 4.
      - 8. ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مَ إِسْحَسَ ﴾ الأنعام/ 84.
- 9. ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَائِمَ ﴾ الفتح/ 15.
  - 10. ﴿ وَمَا كَانَ لَمُصر مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَآءَ ﴾ هود/ 20.
    - 1. منع الاسم من الصرف لكونه منتهيا بألف مدّ.
  - منع الاسم من الصرف لكونه علماً أعجمياً استوفى شروط المنع.
    - منع الاسم من الصرف، لكونه علماً بالف ونون.
      - منع الصفة من الصرف ألنها على وزن الفعل.
        - 5. لم يمنع الاسم من الصرف لكونه علماً ثلاثياً.

- منع الصفة من الصرف، لأنها معدولة عن غيرها من الممنوع من الصرف.
  - 7. منع الاسم من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع مفردة خماسي.
    - منع الاسم من الصرف، لأنه صيغة منتهى الجموع بعد ألفه حرفان.
      - الصفة صرفت الصفة لأنها أضيفت.
    - 10. منع الاسم من الصرف، لأنه صيغة منتهى الجموع بعد ألفه حرفان.

#### - 8- 🛎

اختر الإعراب الصحيح الذي يقابل الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَكِيٰ ﴾ النجم/ 42.
- 2. ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ النجم/38.
- 39 ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ النجم/ 39.
- 4. ﴿ فَأَشَجُدُواْ لِلَّهِ وَآغَبُدُواْ ﴾ النجم / 62.
  - ﴿ وَٱلنَّحِمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ الرحن/6.
  - ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي يَشْمَرُنُونَ ﴾ الواقعة/68.
    - ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَدِينَ ﴾ القلم/ 14.
- 8. ﴿ ثُمر فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَآسَلُكُوهُ ﴾ الحاقة/32.
  - 9. ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ﴾ المدثر/ 44.
  - 10. ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ عبس/ 34.

- مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.
- خبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وما بعده مضاف إليه.
  - اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والضمير في محل جرّ مضاف إليه.
    - فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحذفت النون تخفيفاً.
    - فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.
    - اسم (إن) منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
      - فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر.
- فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل.
  - خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
- 10. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ والف الأثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل.

#### 9- 🛎

عين الأفعال المعربة، والمبنية، وعلامة الإعراب والبناء وسبب البناء في كلّ منها على وفق المخطط التالي:

- أَنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ هود/ 114.
  - 2. ﴿ لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ النور/ 21.
- ﴿ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّنتٍ تَجَرى مِن تَحَيَّهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ النسا/ 57.
  - 4. ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ الأعراف/142.
    - 5. ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ المائدة/ 87.

- 6. ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ ) الزلزلة / 7.
- 7. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الحج/38.
- 8. ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِنَّىٰ عُنُقِكَ ﴾ الإسراء/ 29.
  - 9. ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَكَرُبُضِ ﴾ البقرة/ 228.
- 10. ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِنَايَاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَحِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ البقرة/ 228.
  - 11. ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُولِنُونَ } السجدة/12.
    - 12. ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ الأحزاب/23.

| سبب بنائه            | علامة بنائه أو إعرابه       | نوعه | الفعل  | التسلسل |
|----------------------|-----------------------------|------|--------|---------|
| لاتصاله بنون النسوة. | السكون                      | مبني | يذهب   | .1      |
|                      | مجزوم وعلامة جزمه حذف       | معرب | تتبعوا | .2      |
|                      | النون الضمة الظاهرة المقدرة |      | 10     |         |
|                      |                             | معرب | ندخل   | .3      |
|                      |                             | معرب | تجري   | .4      |



.

# (الفصيل) الثالث النسكسسرة العسعسرفسة



## المبعث الكلاكل

## في النكرة وأقسامها وعلاماتها

## المطلب الأوَل:

- 1. أقسام النكرة،
- 2. علامات النكرة.
- 3. تعريف النكرة.

تنقسم الأسماء باعتبار التنكير والتعريف على قسمين هما:

الأول: النكرة: وهــي كــلّ اســم شــاع في جميع أفراد جنسه من غير تخصيص واحد بعينه من دون سائر أمّته(1) أي لا يختص بواحد دون آخر.

والتـنكير أصـل في الأسماء والتعريف فيها هو الفرع لكون الاسم ينتقل من التنكير إلى التعريف بإحدى طرائف التعريف التي ستأتي.

والثاني: المعرفة: وهمي كمل أسم دل على شيء معين دون ما كان مثله. (2) وسنفصل فيها القول في مبحث آت.

والنكرة قسمان هما:

السنكرة محسفة: وهي الشائعة بين أفراد مدلولاتها، تنطبق على كلّ فرد منها، فهي تامّة التسنكير، لم تسنقص درجة تنكيرها بسبب وجود نعت لها، أو غيره عمّا يقيدها، ويخفف من درجة إبهامها وشيوعها، ويخصص شيئاً من مدلولها.

قال تعالى:

﴿ وَإِنْ أَرَدِتُمُ آستِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ النساء/ 20.

ينظر: المبرد المقتضب. 4/ 276.

<sup>(2)</sup> ينظر: نفسه: 3/186.

﴿ وَءَاتَتْ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ يوسف/ 31.

فُــزُوجَ ومسئله: سُـكينا و: تُمُلـة أسماء منكَّرة تنكيراً عضاً، يصلح كلُّ منهما للدلالة على أي (زوج) أو آيّة سكين، أو أيّة نملة من بين آلاف النمل.

ومن المفيد أن نعرف أنَّ أنكر النكرات، وأكثرها عموماً للمقصود من أيّ جنس من الموجودات والمعدومات هو كلمة: (شيء)(1) قال تعالى:

﴿ آللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ المائدة/ 97.

﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾ الأنبياء/ 81.

﴿ يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ البقرة/ 229.

﴿ إِنَّ ٱلطُّنَّ لَا يُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّي شَيًّا ۚ أَ يُونس/ 36.

ب- النكرة غير المحضة: وهي ما أفادت تعميماً مقيداً لدلالتها على بعض أفراد جنسها،
 قال تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَنزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً ﴾ عمد/ 20.

ف: سورة نكرة، غير أن فيها شيئاً من التخصيص والتحديد، أفادته الصفة محكمة التي عملت على تقييد النكرة، عما جعلها أقل إبهاماً، وشيوعاً من النكرة المحضة.

ومثل النكرة الموصوفة في الدلالة على نوع من التخصيص، والتحديد، والتقليل من الأفراد، وأجناس الأشياء، النكرة الجامدة المضافة.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْمِ ﴾ مريم/ 28.

ف: أمـراً نكـرة ناقصة؛ لكونها مقيدّة تنطبق على بعض أفراد من النّاس، وهو رجل السوء. ورجال السوء كثيرون.

 <sup>(1)</sup> ينظر: الدنيوري ثمار الصناعة: ص157. وفيه أنّ أنكر النكرات (شيء) لأنه لكلّ موجود وللمعدوم على رأي بعض المتكلمين.

#### ملامتا النكرة:

للنكرة علامـتان تعـرف بهما، إحداهما معنوية، والأخرى لفظية. فأمّا المعنوية فقد سـبق القول إنّ النكرة تدلّ على شيء غير معيّن من جنسه، لا يخصّ واحداً من الجنس دون سائره.

فإما اللفظية فمنها الآتي:

أ- قبول (أل) مؤثرة في معناها، إذ تفيدها التعريف، أي التعيين، وتزيل عنها الإبهام.
 قال تعالى:

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ القلم/ 42.

﴿ وَٱلْتَفَعْتِ آلسَّاقُ بِآلسَّاقِ ﴾ القيامة/ 29.

فَ سَاقٌ نَكُرَةً، وقد سُبِقت في الآية الثانية بـ (أل) فتعينت وتعرّفت.

ب- وقد تقع النكرة موقع ما يقبل (أل) وتعرّفت. من الأسماء.

قال تعالى: ﴿ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرُّخْتَانُ ﴾ الرحمن/ 12.

﴿ فَمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة/ 175.

﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ البقرة/ 269.

ف.: 'ذو' نكرة لا تقبل (أل) المفيدة للتعريف، ولكنه بمعنى
 كلمة أخرى تقبل (أل)، وهي: صاحب، إذ يقال:
 الصاحب(1).

و أمـا تعجبـيّة، وهـي نكـرة تامة بمعنى (شيء) أو (شيء عظيم) وهي تقبل (أل)، فيقال: الشيء.

و(مَنْ نَكُرة بمعنى (إنسان) والأخير هو الذي يقبل (أل)، فيقال: الإنسان.

<sup>(1)</sup> كلمة (صاحب) ليست (صيغة فاعل) بمعنى: مصاحب، وإنما هي اسم حامد غلبت عليه الإسمية إلهمضة، فلذلك لا تعمل كما تعمل صيغة فاعل، ولهذا فإن (أل) الداخلة عليه ليست للتعريف، وليست بالموصولة التي تدخل على صيغ الفاعلين ونحوها من المشتقات العاملة.

ومّما لا يصلح لدخول (أل) عليه مباشرة وإنّما تدخل على كلمة أخرى بمعناه، بحيث تصلح كل واحدة منهما لأن تحلّ محل الأخرى، ولا يتغيّر شيء من معنى الجملة كلمة (أحد)، وكلمة (ديّار)، فهاتان الكلمتان نكرتان موغلتان في التنكير، لا تكونان معرفتين، ولا تقبلان (أل) التعريف، ولكنهما تقعان موقع ما يقبلهما وهو: (إنسان)

﴿ يَالَيْنَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَنِيَ أَحَدًا ﴾ الكهف/ 42.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ نوح/ 26.

فـــ: احــد نكــرة بمعنى (إنسان)(1) و ديّاراً نكرة لا تقبل
 (أل) ولكنّها وقعت موقع ما يقبلها وهو (فرد) أو (إنسان)
 أو نحوهما.

وقد تطلق (أحد) على المؤنث أيضاً. قال تعالى:

﴿ يَسِسَآءَ ٱلنَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحُدٍ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ الأحزاب/ 32.

أمّا (إحدى) فلا تستعمل إلا مركبة، أو مضافة، أو معطوفاً عليها، فهي لشدّة إبهامها لا تستعمل وحدَها، أي لا تستعمل إلا مضافة لما بعدها، أو مركبة قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَا حَدَى ٱلْكُبْرِ ﴾ المدثر/ 35.

> ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيْنِ ﴾ التوبة/ 52. بإضافة أحدى إلى ما بعدها. ولم ترد في القرآن مركبة(2). ولا معطوفاً عليها(3).

 <sup>(1)</sup> قد تكون (احد) بمعنى واحد، وأصله: (وحد) فقلبت واوه همزة. قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ 1. أي: واحد لا شريك له في الوجود أمّا أحد بمعنى: إنسان فهمزته أصلية.

<sup>(2)</sup> كـ: إحدى عشرةً.

<sup>(3)</sup> كـ: إحدى وعشرون.

ج- دخـول (بّ) عليها، فمّا حسن دخول ربٌّ عليه فهو نكرة، لأنَّ ربّ وهي حرف جرّ شبيه بالـزائد لا تجرّ إلا النكرات، ولم ترد في القرآن إلاّ مكفوفة بـ (ما) الزائدة. قال تعالى:

﴿ رُبِّمًا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر/2.

فرب حرف جر شبيه بالزائد و ما كافة، ولذلك تهيأت (ربّ) للدخول على الجملة بعدها(1).

د- إضافة (كم) الخبرية إلىها(2) وقد ورد في القرآن الكريم الجمع بين (كم) الخبرية،
 وحرف الجرّ. قال تعالى:

﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ۖ آللَّهِ ﴾ البقرة/ 249. ذكم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبنداً.

هـ دخول (مِن) الزائدة عليها كقوله تعالى:

﴿ فَمَا مِنكُم مِن أَحَادٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ الحاقة/ 47.

ف احد مجرور بـ من لفظاً، مرفوع محلاً. وقائدة من الزائدة الدلالة على عموم الجنس، أي احتمال الواحد وغيره.

ومع كـل هـذه القرائن المعنوية واللفظية يبقى تحديد النكرة متوقفاً على ذكر أقسام المعارف، واستقصائها، ثم يقال: وما سوى ذلك فهو النكرة.

 <sup>(1)</sup> يقال: ربّ أكلة منعت أكلات. فـ (أكلة) أسم مجرور بربّ وعلامة جرّ تنوين الكسر وهو من المجرور لفظاً مرفوع محلاً لأله مبتدا دائماً.

 <sup>(2)</sup> كم الحسيرية كمناية عن الكثرة في الجمل الحبرية، وأكثر ما يكون الاسم بعدها مفرداً مجروراً، ويجوز أن
 يكون جمعاً، ويجوز أن يجر بـ (من) كما في الآية الكريمة. وموقعها من الجملة هو الذي يحدد إعرابها.

#### تعريف المنكرة:

تصير النكرة معرفة بإحدى ثلاثة هي:

أ- دخول (أل) التعريف عليها. وقد مرُّ.

ب- إذا أضيفت النكرة إلى معرفة. قال تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ آللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ الأحزاب/ 21.

فإضافة 'رسول' إلى لفظ الجلالة والمراد محمد صلى الله عليه وسلم.

ج- إذا قصدنا تعيين النكرة بالنداء. قال تعالى:

﴿ يَنِنَازُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَعُمَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ الأنبياء/ 96.

ف نار منادى مبنى على الضم في محل نصبن لكونها نكرة
 مقسصودة، وهي النار التي أريد بها إيذاء إبراهيم – عليه
 السلام – بإحراقه.

# والمبعث إلثاني

## العرفة : ماهيتها وحقيقتها

## المطلب الأوّل:

- مفهوم المعرفة.
- أنواع المعارف.

إذا كانت النكرة ذات دلالة ذهنية شائعة بين أفراد جنس ما، غير معينة ولا محدّدة في العالم الخارجي الواقعي، فإنّ المعرفة ذات دلالة خاصة بمدلول واحد بعينه دون سائر جنسه، أو ذات دلالة عامة تشمل الجنس كله.

فلـيس في المعـرفة شـيوع ولا إبهـام، ويمكن لسامع اللفظ المعرّف، أو قارئه أن يحدّد صفات المدلول، ويتصوّره تصوراً تاماً بأوصافه المحسوسة. وعلاماته التي تميزه عن غيره.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الزخرف/ 46.

ف الموسى وفرعون وآياتنا وملئه ورسول ربّ العالمين كلمات تدل على مسميات عددة ومعروفة تخص ذواتاً وأشياء بعينها دون غيرها، لها أوصافها، وعلاماتها التي لا يشاركها فيها آخر من أنواعها. وأن كل أشتراك عارض في مثل هذه الأسماء لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص اللذين تدل عليهما المعارف، ولا يدفع باللفظ إلى الغموض، والإبهام، والشيوع كما رأينا في النكرات.

وقــــال تعـــــالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طُآيِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرْ فَآرْجِعُواْ ﴾ الأحزاب/ 3.

﴿ وَأَمَّا ٱلِّحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَينِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الكهف/ 82.

فــ: أهــل يثرب من المضاف والمضاف إليه. دلت على معين مخصص هم أهل يثرب دون غيرهم. ويثرب وحدها معرفة أيضاً لكونها علماً.

أمّا (الجدار) فقد تعرّف بـ (ال) العهدية إذ كان موسى عليه السلام قد انطلق مع فتاه فوجدا في المدينة جداراً يريد أن ينقض، فصار أي حديث عنه أي عن جدار معهوداً لدى مَن عهده.

إنّ (الأعلام) على سبيل المثال نجدها مشتركة بين أفراد متعددة، ولا نجد منها خاصاً إلا النزر اليسير كـ يثرب و مكة في قوله تعالى: ﴿ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ ﴾ الفتح/ 24. وبدر في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُم أَذِلَةً ﴾ آل عمران/ مكّة ﴾ الفتح/ 24. وبدر في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُم أَذِلَةً ﴾ آل عمران/ 123، وغير ذلك من أعلام الأشخاص. وسواء اختصت أو اشتركت فإنها معارف محددة الدلالة واضحة القصد.

والأعلام بوصفها معارف، وغيرها من الضمائر، واسماء الإشارة، والموصولة لا تقبل (أل) البنة، وإن وجد ما يقبل (أل) من نحو: الحسن، والحسين، فذلك لا يؤثر فيه تعريفاً، وما (أل) إلا للمح الأصل بها، أي لملاحظة معناها الأصلي قبل العلمية(1).

 <sup>(1)</sup> ينظر: المبرد المقتضب: 1/ 276، الرضي شرح الكافية: 3/ 119-122، السيوطي: الأشباه والنظائر:
 2/ 36.

## المبعث الثالث

## (أنواع المعارف)

#### تبھید:

المعرفة على أنواع جماعها سبعة أشياء هي:

أولاً: الضمائر من نحو: أنا، أنت، هو. قال تعالى:

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النازعات/ 24.

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ طه/ 68.

﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ الرحمن/ 29.

فـــ: آنــا ضــمیر منفـصل دل علی متکلم، و آنت ضمیر
 منفصل دل علی خاطب و 'هو' دل علی غائب معروف.

ثانياً: الأعلام: وتكون مفردة، أو مضافة، أو مركبة، أسماً، أو كنية، أو لقباً

ثالثاً: أسماء الإشارة: من نحو: هذا، ذلك وغيرها عما يشير إلى شيء معين.

رابعاً: الأسماء الموصولة: من نحو: الذين اللذين، الذين، فكلُّ منها بدلَّ على معروف ومعين بصلته.

خامساً: الأسماء المعرّفة بــ(أل) الـتي تفيد التعريف، وهي (أل) العهدية فكلّ اسم نكرة أردت تعريفه أدخلت علـبه (أل) التعريف فيـصير معـرفة بدخـولها. قال تعالى:

﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ المزمل/ 16.

ف الرسول بـ(أل) معرفة لكونها تخصّص رسول وتعيّنه بكونه المرسل دون غيره. سادساً: الأسماء المضافة إلى أحد هذه الأنواع الخمسة، قال تعالى:

﴿ وَبِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الحديد/ 10.

﴿ فَأَرِثَ لَهُ مَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ﴾ التوبة/ 63.

﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ ﴾ البقرة/ 85.

﴿ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ الكهف/ 29.

ف: ميراث معرفة لإضافته إلى معرفة وهو السموات. و: نار صار معرفة بإضافته على اسم العلم: جهنم. و: جزاء صار معرفة بإضافته إلى اسم الموصول: مَنْ. و مهلكو صار معرفة لإضافته إلى اهل الذي أضيف بدوره إلى اسم الإشارة هذه.

سابعاً: المنادى النكرة المقصودة بالنداء. ولم يرد في القرآن الكريم نكرة مقصودة بالنداء. واعلم أن من النحاة من يجعل المعارف سنة، فلا يدخل المعرّف بالنداء(1). ومنهم من يجعلها خمسة فيجمع الأسماء الموصولة واسماء الإشارة تحت اسم واحد يسمّيه (المبهمات)(2).

بل إنّ منهم مَن يجعلها أربعة فقط إذ يصطلح للضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة اسماً واحداً يطلقه عليها جميعاً يسميه: (الضمائر)، فيسمي الضمير: (الضمير الذاتي) واسم الموصول: (الضمير الموصول)، واسم الإشارة:

وخيسره معسرضةا كنهسم وذي

وهمند، وابني، والضلام، والذي

 <sup>(1)</sup> ينظر المبرد المقتضب: 1/ 276، الرضي: شرح الكافية: 3/ 119-122، السيوطي: الأشباء والنظائر:
 2/ 36.

<sup>(2)</sup> قال ابن مالك:

(ضمير الإشارة) لكون كلّ منها يحلّ محلّ الإسم ويُغني عن تكراره، وهي جميعاً لا تدلّ على معنى بنفسها، فلا يجوز أن يقال عنها (أسماء)؛ لأنّ الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، وعلى هذا فإنها جميعاً ضمائر لا أسماء، وأكثر اللغات القائمة اليوم تعدّها كذلك(1).

ونـرى أنَّ عدَّها جميعاً ضمائر انسجام مع التعريف، وتبسيط للقاعدة. ومن المفيد أنْ نشير هنا إلى أمرين:

### أولهما:

أنَّ المعارف بأنـواعها تنقسم بحسب استقلالها في الدلالة على المعنى المعين استقلالاً تامًا، أو عدم استقلالها على قسمين:

- ا- معرفة محضة، أو (تامة)، وهي التي تدل دلالة كاملة على المعنى المعين من غير حاجة
   إلى شيء آخر معها، ومن هذه: الأعلام، والمعرف بـ (أل). والمعرف بالنداء.
- ب- معرفة غير محضة، أو (ناقصة )، وهي التي نحتاج في أداء الدلالة كاملة إلى شيء معها،
   كإسم الموصول في حاجته إلى صلة الموصول.

#### وثانيهما:

أنَّ للسنحاة خلافاً طويلاً في أعرف المعارف ذهبوا فيه مذاهب شتىً فمن قائل إنَّ المعارف هو العلم، ومن قائل: إنَّه الضمير، ومن قائل غير ذلك، وهو خلاف لا طائل فيه (2).

 <sup>(1)</sup> ينظر السودا الأحرفية أو القواعد الجديدة في العربية: ص70 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> يُنظر في: المبرد المقتضب: 3/ 186، 4/ 280.

والأنباري: أسرار العربية: ص345.

الإنصاف في مسائل الخلاف (المسألة 101)

وابن يعيش: شرح المفصل: 3/ 56.

## المطلب الأوّل: العلم

- ا. حدُّه.
- 2. أقسامه. باعتبار:
  - أ- مسمّاه.
- ب- باعتبار لفظه.
- ج- باعتبار وضعه.
- د- باعتبار تسميته.

العلم في الاصطلاح النحوي ما دل على مُسمّى معين بحسب وضعه، ومن غير احتياج إلى قرينة للتعريف به، فهو يكشف عن مسمّاه، يجليه للعيان كما ينجلي الشيء المرتفع، فالأعلام من نحوك محمد، وموسى، وعيسى ومريم، ويثرب، وغيرها من أسماء البلدان، والشعوب، والقبائل، والأنهار والبحار، والجبال، والنجوم، والحيوان كلها معارف استغنت بذاتها عن قرينة للتعريف بها، مثلما تحتاج المعارف الأخرى كأسماء الموصول في حاجته إلى الصلة، والضمائر في حاجتها إلى التقبّد بالمتكلّم، أو المخاطب، أو الغائب، وأسماء الإشارة في حاجته إلى أشارة حسية، أو معنوية، والمعرّف بـ(أل) في حاجته إلى أداة التعرف، والمعرّف بالإضافة في حاجته إلى المضاف إليه.

أما الأعملام فملا تحمتاج إلى شميء من هذا، وانما تدلُ بلفظها على مسميات محدّدة ومعرّفة بأوصافها المعهودة فيها ثما تنفرد بها عن غيرها وتميزها عن باقي أفراد نوعها.

قال تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْهُةً أَحْمَدُ ﴾ الصف/ 6.

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ مريم/ 16.

ف: محمد و أحمد علمان دالان على الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-،
 وهذه الدلالة لا تحتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية توضّحها.

وكذلك مريم اسم علم على مريم بنت عمران -عليها السلام-.

إنّ دلالية العلم على المسمى المعين دلالة وضعية، فإنْ كان هناك اشتراك بحسب الاتفاق فإله لا يسفر بهذه الدلالة، فإنّا إذا عرفنا رجلين أو رجالاً يُسمّى كلُّ منهم (محمد) فإنّ هذا الاشتراك في التسمية حاصل بحسب الاتفاق والمصادفة لا بحسب الوضع؛ لأنْ كلّ واحد من الواضعين اصطلح هذا الاسم لواحد بعينه، له أوصافه المحددة التي لا يشاركه الآخر فيها.

### أتسام العلم:

## أولاً: أقسامه باعتبار مسمّاه:

ينقسم العلم باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة وعلى النحو الآتي:

ينقسم العلم باعتبار تخصّص مسمّاه للدلالة على الواحد، أو عدم تخصصهِ، أي دلالته على الجنس كلّه على قسمين أساسين هما:

أ- العلم الشخصي.

ب- العلم الجنسي.

فأما العلم الشخيصي: فهو ما خُصُص في أصل الوضع بفرد واحد لا يتناول غيره من أفراد جنسه، ومن غير قرينة كـ محمد، و مصر و قريش في قوله تعالى:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَادِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَعَ ٱلنَّبِيِّتِنَ ﴾ الأحزاب/ 40.

﴿ وَقَالَ آدْ خُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ آللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ يوسف/ 99.

﴿ لِإِيلَنفِ قُرَيْسٍ ﴾ إِ-لَنفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّيتَآءِ وَٱلصَّيْفِ) قريش/ ١.

ولا يضرَ مشاركة غيره إياه في التسمية، لأنّ المشاركة إنّما وقعت اتفاقاً لا وضعاً. وأمّا العلم الجنسي:

فهــو مــا يطلق على الجنس برمّته، ولا يختصّ بواحد منه دون آخر من أفراده، وهذا العلم باعتبار مسمّاه قسمان: أولهما: عيني، وهو ما يتناول كلُّ شيء شاع في جنسه من نحو: ثمود، وعاد، وفرعون في قوله تعالى:

﴿ مِنْلَ دَأْبٍ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ غافر/ 31.

﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فَي فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴾ البروج/ 17-18.

ف، تمود علماً على ملك اليمن، وأفرعون علماً على ملك القبط. وغير ذلك من أسماء الحيوانات غير الأليفة كالوحوش، والحشرات، وجوارح الطيور، وغيرها، أو أسماء بعض الحيوانات الأليفة.

وثانيهما: معنوي: ونعني به غير المحسوس كـ(سبحان) علماً للتسبيح، و: (يسار) علماً للميسرة، و(فجار) علماً للفجور بمعنى: الفجور.

وتحصيل ما سبق أنه يمكن القول إنّ أوجه النشابه بين العلم الجنسي والعلم السخصي تستحدّد من جهمة اللفظ، فكلاهما معرفة بدليل عدم جواز دخول (أل) عليهما؛ لأنهما معرفان بالعلمية، والمعرّف بشيء لا يُعرّف.

وأنهما لا يـضافان إلى غيرهما، وكلاهما يمنع من الصرف إذا أضيفت إلى العلمية علّة أخرى، كالتأنيث. أو وزن الفعل.

أمّا أوجه الاختلاف فتتحدّد من جهة المعنى، فالعلم الشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والعلـم الجنـسي معـرفة لفظـاً، نكـرة معنـى لعدم اختصاصه؛ لأنّه يشمل كل فردٍ من أفراد الجنس المعين وهو في هذه الحالة يشبه النكرة.

## ثانياً: أقسام العلم باعتبار لقظه:

ينقسم العلم باعتبار لفظه على قسمين رئيسين هما:

العلم المفرد، وهو مالم يكن مركباً، ودل على حقيقة واحدة قبل النقل، وبعده. وهذا
العلم المفرد هو الأصل في الأعلام، لأن التركيب بعد الإفراد. ويدخل ضمنه العلم
الذي أشبه المثنى، والجَمع من نحو: حسنين، وعابدين.

ب- العلم المركب:

وهــو الــدال على حقيقة واحدة بعد النقل، وكان قبل النقل يدلّ على أكثر من ذلك وأشهر الأعلام المركّبة وأكثرها ما كان مركّبا تركيباً إضافياً(1). لقوله تعالى:

( قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدِنِي ٱلْكِتَنبَ وَجَعَلَنِي تَبِيًّا ﴾ مريم/ 30.

ف.: عبدالله على مركب تركيب إضافة ف عبدالله خبر
 إن مرفوع، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور.

ثالثاً: أقسام العلم باعتبار وضعه:

ينقسم العلم بحسب الوضع، أو الأصالة في العلمية على قسمين أيضاً هما:

العلم المرتجل: وهو ما استعمل من أوّل الأمر علماً وأخترع للتسمية به، ولم ينقل إلى
 العلمية من غيره نحو:

إبراهيم علماً لرجل. و: مريم علماً لأمرأة.

وهذا العلم على ضوبين:

- آسماء مرتجلة للعلمية؛ لألها لم تكن موضوعة بإزاء شيء من الأجناس، ثم السماء مرتجلة للعلمية؛ لألها لم تكن موضوعة بإزاء شيء من الأجناس، ثم نقلت منه إلى العلمية، وإنما ابتكرت صيغها من أول مرة للعلمية لا غير. وكون القياس قابلاً لها من حيث أن لها نظيراً في كلام العرب، ف (حمدان) في العلم كـ (سعدان)، وعمران كـ (سرحان) وهو الذئب.
  - 2. غير قياسي. نحو: مريم، ومدين.

ب- العلم المنقول:

وهـو الغالب في الإعلام، ويقصد به ما أستعمل قبل العلمية لغيرها ثم نقل إليها إمّا عن:

<sup>(1)</sup> هـناك اعــــلام مـركّبة تركيباً مرجياً كـ حضرموت، ويعلبك ومركبة تركيباً إسنادياً كـ(جاد الحق، وتأبط شراً) ولم يرد من ذلك شيئاً في القرآن.

- إسم، سواء أكان اسم عين، أو إسم معنى أي مصدر.
  - أو عن صفة كـ (مالك، ومحمد).
    - أو عن فعل. يشكر، ويعرب.
- أو عن جملة كما هو الحال في الأعلام المركبة تركيباً إسنادياً.

وهمناك علم (بالغلبة) أي أنَّ إطلاقه يغلب على بعض مَن يستحق ذلك الاسم، كـ (المديمنة) إذ تطلق على كلَّ مِصْر، ولكنها تغلب على اسم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْقَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رُسُولِ ٱللَّهِ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يوسف/ 30.

ف: المدينة في آية النوبة هي المدينة المنورة، وفي آية يوسف
 مدينة العزيز الذي اشترى يوسف عليه السلام.

رابعاً: أقسام العلم باعتبار تسميته:

ينقسم العلم باعتبار تسميته، وتضمّن دلالته على معنى زائد على العلمية، أو عدم تضمنها على ثلاثة أقسام:

أ- العلم الاسم. وقد مرّ.

ب العلم الكنية: وهو من (الكناية) و (التورية) فقد كان العرب إذا ولد لهم مولود سموه وكنّوه، فالكنية ثانية بعد الاسم، يُقصد بها التفخيم والتعظيم، وهي علم صُدّر بأحد الألفاظ الآتية: ابن، أم، ابن بنت، أخ آخت، عمّ عمه، خال، خال، خالة قال تعالى:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ القصص/ 7.

﴿ يَتَأْخَتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُولُكِ آمْراً سَوْمٍ ﴾ مريم/ 28.

ف.: أم موسى و أخت هارون و: ابن مريم كنيات، وهي من الإعلام المركبة تـركيباً إضافياً، وهي بجزأيها معنى إفرادياً إذ أل كل جزء من جزئيها لا يدل على معنى يتصل بالعلمية.

;- العلم اللقب:

وهـو ما دلُ على ذات مشخصة ومحدّدة، غير أنه يحمل معنى آخر مزاداً على الدلالة التي حملها الاسم العلم، وهذا المعنى هو إفادة شيء آخر يتصل بالذات المسماة إفادة مقصودة، وصـريحة، كالإشـارة إلى صـفة مـدح أو ذمٌ في الذات المسماة نحو: المسيح والحسين فيما أفاد مدحاً، والسفاح، والأخطل فيما أفاد ذماً.

وقد ياتي اللقب لمجرد التعيين، كتعيين بلد المسمى، أو صنعته كالطبريّ، والكتبي، قال تعالى:

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي ﴾ طه/ 85.

فَ السامري لقب. وهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ولا بدُّ لنا أخيراً من التنبيه على أمرين هما:

الأول: أنّ كمالاً من الاسم، والكنية، واللقب علماً، لا فرق بين هذه الثلاثة بحسب الوضع في تعيين المسمى، إنما قد يغلب أحدها، ويشيع بكثرة الاستعمال، على أنه قد يكفي واحد من هذه الثلاثة في تعيين مسماه، وقد لا يكفي أحياناً لما يقع من اشتراك الأسماء من مسميات متعددة، فيحتاج دفعاً لهذا الاشتراك إلى ذكر الثلاثة معاً.

الثاني: إذا اجتمع اثنان في التركب المعين، أو الثلاثة معاً، لنا الخيار في تقديم أي منها، فبلا ترتيب بين الاسم والكنية، أو بين الاسم واللقب، ولا ترتيب بين اللقب والكنية، على الرغم من أنّ السشائع حين يجتمع الاسم واللقب، أن يتقدم الاسم

ويتأخر اللقب، ومن أجل ذلك شاع تقديم ألقاب العظماء والخلفاء، والملوك على أسمائهم مع صحة التأخير.

قىال تعىالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ كَةُ يَدَمَرْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ﴾ آل عمران/ 45.

بتقديم اللقب المسيح، وتوسط الاسم، وتاخير الكنية: ابن مريم.

### المطلب الثانيء الحبائر

- الضمير.
- وظيفته اللغوية.
  - 3. أقسامه.
  - إعرابه.
  - أون الوقاية.
  - ضمير الفصل.
  - 7. ضمير الشأن.



الضمير في اللغة من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته ويُسمى (المكني)(1)، وتسميته (ضمير) أو (مضمر) أجرى في القياس؛ لأنه من: أضمرته، أي: أخفيته، فهو مضمر، والاسم: الضمير، والجمع: ضمائر. وفي الاصطلاح هو كل لفظ صغير البنية مركب من مقطع واحد أو أكثر، جامد مبني، دل باختلاف صيغة على اختلاف معانيه في الدلالة على: مطلق حاضر، أو مخاطب، أو غائب، كـ (أنا) للشخص الذي يتكلم، و (أنت)

<sup>(1)</sup> لا فرق بين المضمر والمكني عند بعض النحاة فهما من قبيل الأسماء المترادفة. ورأى آخرون ان المضمرات فوع من الكنايات، فكل مضمر مكني، وليس العكس، فالكناية إقامة إسم مقام إسم آخر تورية وإيجازاً، وقد يكون ذلك بالاسماء الظاهرة، نحو: فلان، والفلان، وكذا كذا، وإذا كانت الكناية قد تكون بالأسماء الظاهرة، كما تكون بالمضمرة كانت المضمرات نوعاً من الكنايات.

للشخص الذي تخاطبه، و (هو) للشخص الذي يُحكى عنه. أو لمخاطب تارةً ولغائب أخرى وهو: الألف، والواو، والنون كـ: اعملا، وعملوا، واعملوا، وعملوا، وعملوا، وعملوا، وعملواً،

والـضمير بـسبب كـونه مبنـيّاً لا يثنى، ولا يجمع، وإنّما يدلّ بلفظه وتكوين صيغته على المعنى المراد تذكيراً، أو تأنيثاً، إفراداً، أو تثنية، أو جمعاً.

ولا بُـدُ للـضمير مـن مفـسر يـبين مـا يُـراد به، فإذا كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور ذلك المتكلم، أو المخاطب، وإذا كان لغائب فمفسّره نوعان: لفظ، وغيره.

فَالْأُولِ: نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَنهُ مَنَازِلَ ﴾ يس/ 39.

والمعنى: قدرنا له منازل، فحذف الخافض، فتقدم (القمر) في اللفظ والتقدير، وعاد الضمير عليه.

وقد يتقدم الضمير في اللفظ دون التقدير، كقوله تعالى:

﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِ عِمْ رَبُّهُ مِكُلِّمَتُ فَأَنَّمُهُنَّ ﴾ البقرة / 124.

ف إبراهيم مفعول به، فهو في نيَّة التاخير.

وقد يتقدم الضمير في التقدير دون اللفظ، كقوله تعالى:

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خِيفَةً مُوسَىٰ ﴾ طه/ 67.

فـ موسى فاعل وهو في نيّة التقدير.

والثاني: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ القدر/ 1.

أي: أنزلنا القرآن، فهو في غنى عن التفسير.

ويدخل ضمن هذا الضمير المؤخر في اللفظ والرتبة ضمير الشأن كـ (هو) و (هي).

قال تعالى: ﴿ قُلُّ هُوَ آنَلُهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ 1.

وسيأتي بيان ذلك في موضعه.

ومنه أيضاً الضمير المخبر عنه بمفسره، كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ المؤمنون/ 37.

وكذلك الضمير في باب (نعم وبئس) كقوله تعالى:

﴿ بِنُّسَ لِلظُّلِمِينَ بَدَلاً ﴾ الكهف/ 50.

فإنَّه مفسّر بالتمييز: (بدلاً).

#### وظيفة الضمير:

الغرض من الضمير الاختصار والإيجاز، فهو في النص اللغوي علامة على التكثيف والإيجاز، لكون الضمير لفظاً موجزاً يغني استعماله عن استعمال الاسم الظاهر، والضمير قد يكون على صورة الحرف دالاً على الاسم الظاهر، ومؤدياً دلالته، وقد يدل على مسميات متعدّدة. قال تعالى:

﴿ قَالُوا خَنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَآلاً مَرُ إِلَيْكِ فَآنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ النمل/ 32.

فقد أغنى السضمير (نحن) عن ذكر الأسماء والألقاب، والكنى، والضمائر، وكاف الخطاب، وياء المخاطبة، أغنت بدورها عن ذكر الاسم الظاهر.

ومن وظائف الضمائر الأسلوبية أنها تجنبنا التكرار الذي يشوّه جمال العبارة، ويرفع عنها الالتباس، فالأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك بعضها ببعض، واستعمال الضمير بدلاً منها ينفي هذا الاشتراك، ويحدّد المقصود على وجه الدّقة.

### أتسام الطمائر ومواتعها الإعرابية

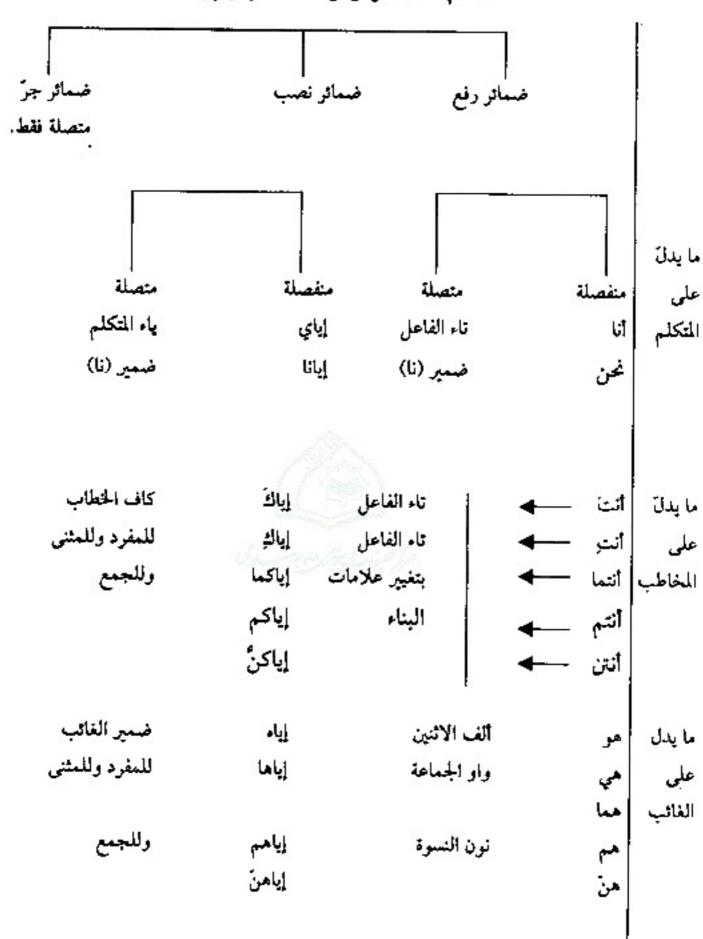

#### لتوظيح:

أولاً: السنمائر بحسب مدلولاتها أنواع كثيرة منها ما يدل على المتكلم مفرداً أو مجموعاً. ومنها ما يدل على المخاطب، ومنها ما يدل على الغائب. ومن الضمائر يُستعمل للمذكر أو المؤنث.

ثانياً: وتنقسم الضمائر بحسب اتصالها أو انفصالها إلى ضمائر منفصلة، وضمائر متصلة.

ثالثاً: وتنقسم بحسب اختصاصها بالعاقل وحده، أو بغيره إلى ما يختص بالعاقل وحده كضمائر المتكلم والمخاطب.

ومـا هـو مشترك بين ما يعقل ومالا يعقل. كضمائر الغيبة ما عدا (واو الجماعة و: هم) فيختصان بالعاقل.

رابعاً: اشا من حيث الإعراب، فمنها ما يكون في محلّ رفع فقط كـ: (أنت، أنتما، أنتم، أنتم، أنتم، أنتم، أنتن، أننا نحن هـو، هـي، هما، هم، هنّ) من المنفصلة قال تعالى: ﴿ أَشَكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ أَلِجُنَّةً ﴾ البقرة/ 35.

فَ أَنْتُ ضَمِير منفصل مبني على الفتح في عمل رفع توكيد للضمير المستتر في الفعل (اسكن إذ لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بعد توكيده بضمير منفصل.

وقال تعالى: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَنَا مُمِّينٍ ﴾ يس/ 47.

فالضمير: أنتم ضمير منفصل مبني على الضم في محلّ رفع مبتداً.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّومِنٌّ ﴾ الشعراء/ 115.

فالضمير أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محلّ رفع مبتدا.

وقال تعالى: ﴿ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة/ 136.

ف تحنّ ضمير منفصل مبني على لاضم في محلّ رفع مبتدا. وقال تعانى: ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُهِينٌ ﴾ يس/ 69.

﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةً تَشْعَىٰ ﴾ طه/ 20.

فالمضميران: أهمو وأهمي ضميران منفصلان مبنيان على السكون في علل رفع مبتدأ.

ومن المضمائر المنفصلة ما يكون في محل نصب كالضمائر من نحو: إيّاي إياك، إياك إياك إياك إياك إياك إياكما، إياكم، إياكم، إياكن، إياه، إياهما، إياهم، إياهن.

والياء في (إياي) و(الكاف) و(الهاء) وفرعهما ليست ضمائر وإنما هي – على المصحيح (1) حروف دالة على مجرد التكلم، أو الخطاب أو الغيبة، وليست لها محل من الإعراب، والدال على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب إنما هو (إيًا) وحده، وقد وُضع مشتركاً بين هذه الضمائر جميعها، فإن إرادوا بيان من عنوا به احتاجوا إلى قوينة تبين المعنى المراد منه.

قال تعالى: ﴿ وَإِيُّنِي فَأَتَّقُونِ ﴾ البقرة/ 41.

ف(إيًا) من: إيات ضمير منفصل مبني على لسكون في محل نصب مفعول به مقدم، والساء للمتكلم لا محل له من الإعراب.

وقال تعالى: ﴿ وَإِيَّالَـكَ نَشَّتَعِيرِثُ ﴾ الفتحة/ 5.

فَــَإِيّاً من: إياكَ ضمير منفصل مبني على السكون في محلّ نصب مفعول به مقدم. والكاف: للخطاب لا محلّ له من الإعراب.

وقال تعالى: ﴿ أَهَتُؤُلَّاءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ سبا/ 40.

 <sup>(1)</sup> رأي بعيض العلماء أن (إياك) و(إياه) و(إياي) وضروعها كلمة قائمة بذاتها. وتعرب كلّها ضميراً منفصلاً مبنياً على الفتح في محلّ نصب مفعولاً به.

فــ(إيــا) منك إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في
 على نصب مفعول به مقدم لـ يعبدون، والكاف للخطاب
 لا محل له من الإعراب، والميم للجمع.

وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الإسراء/ 23.

فـ(إيًا) منك إياه ضمير منفصل مبنى على السكون في محل نصب للفعل: تعبدوا والهاء للغيبة لا محل له من الإعراب.

ومن الملاحظ أنَّ ضمائر النصب المنفصلة هذه وغيرها لا يمكن العدول عنها إلى غيرها من المضمائر المتصلة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير في الدلالة المرادة فهناك فرق بين قوله تعالى: إياك نعبد وقولنا: نعبدك فإننا باستعمال الضمير المنفصل نُقدَم المعبود، الذي هو أولى بالتقديم وفي قولنا نعبدك. نقدَم الحدث، وهو العبادة، والله غني عن العالمين.

ومن الملاحظ أيضاً أننا لا نستطيع العدول عن استعمال الضمير المنفصل إلى الضمير المتصل المنافض المنطيع المتحمل المتحمل بسبب وجود مانبع نحوي صناعي كأن يكون هناك حصرً كما هو الحال في آية الإسراء فقد حُصِر الضمير إياه بـ: إلا تما يمنع استعمال الضمير المتصل.

أمًا الضمائر المتصلة فتنقسم إلى ضمائر مختصة بالرفع، وهي (تاء الفاعل) مضمومة، أو مفتوحة، أو مكسورة. قال تعالى:

﴿ قَالَتْ يَعْلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَعْذَا وَكُعْتُ فَسْمًا ﴾ مريم/ 23.

فتاء الفاعل في من ضمير منصل مبني على الضم في محلّ رفع فاعل.

وفي: كنت ضمير متصل مبني على الضم في محلّ رفع اسم كان.

أما التاء في: قالت فهي تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جِنْتِ شَيَّكًا فَرِيًّا ﴾ مريم/ 27.

فتاء الفاعل في: أجئت ضير منصل مبني على الكسر في محلّ رفع فاعل.

وقال تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ ﴾ الزمر/ 59.

ومن النضمائر المتنصلة الخاصة بالرفع: ألف الإثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطية ونون النسوة وكلها مبنية على السكون. قال تعالى:

- ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ النمل/ 15.
- ﴿ قَالُواْ رَبُّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا ﴾ البقرة/ 250.
  - ﴿ وَقُلْنَ حَسْنَ لِلَّهِ ﴾! يوسف/ 31.
- ﴿ وَٱلْأُمْرُ إِلَيْكِ فَآنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ النمل/ 33.

ف قالاً وقالماً فعلان ماضيان مبنيان على الفتح، وألف الاثنين فيهما ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. وقالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

وقُلْنُ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة، ضمير متصل مبني على السكون في محلّ رفع فاعل. و: انظري فعل أسر مبني على حدف النون؛ لأنه من
 الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على
 السكون في محل رفع فاعل.

و: تأمرين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛
 لأنه من الأفعال الحمسة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل.

#### الطهائر المتملة المتركة:

هـناك ضمائر متصلة تقوم مقام الاسم المرفوع، أو المنصوب، أو المجرور فهي تشترك بين الرفع، والنصب، والجر. وليس في العربية منها غير ضمير (نا). قال تعالى:

- ﴿ وَخَجْيَنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فصلت/18.
- ﴿ فَقُل آخَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّئنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فصلت/ 18.
  - ﴿ قَالُواْ شَهِدْكَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ﴾ المؤمنون/ 28.
  - ﴿ رَبَّنَاقَالُواْ آغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا ﴾ آل عمران/ 147.

فالضمير (نا) في تجيناً ضمير متصل مبني على السكون في محلّ رفع فاعل.

و(نــا) في: تجانــا ضـــمبر متصل مبني على السكون في محلّ نصب مفعول به.

و(نا) في: شهدنا في محلّ رفع فاعل، والفعل: شهد) ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل (نا).

أمّا (نا) في أنفسنا ففي محلّ جرّ مضاف إليه، وهكذا يكون كلّ ضمير اتصل بالاسم في محلّ جرّ مضافاً إليه. وكذلك إذا سُبق الضمير المتصل بحرف الجرّ كان في محلّ جر به، كما هو في ثي أمرنا في آية آل عمران. وهناك ضمائر منصلة تقوم مقام الاسم مشتركة بين النصب والجرّ فقط، وهي ثلاثة (ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وها الغائب).

قال تعالى:

﴿ رَبِّتِ أَكْرَمَن ﴾ الفجر/ 15.

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ الحجرات/ 13.

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَنهُ رَبُّهُم وَفَأَكَّرُمَهُ ﴾ الفجر/ 15.

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ الشرح/ 4.

فياء المتكلم في ربّي ضمير متصل مبني على السكون في على السكون في على السكون في على جر مضاف إليهِ وفي: أكرمني في محل نصب مفعول به. و(كاف الخطاب) في أكرمكم و: اتقاكم في محلّ جرّ مضاف إليه.

و(ها الغائب) في: ابتلاه و أكرمه في عمل نصب مفعول به وفي: ربّه في محمل جرّ مضاف إليه. أمّا كاف الخطاب في: لمك ففي محمل جرّ بحرف الجرّ، وفي: ذكرك في محلّ جر بالإضافة.

ومعنى هذا أنَّ ياء المتكلم، وكاف الخطاب، و(ها) الغائب إذا اتصلنَ بالفعل كنَّ في محل نصب مفعولاً به، وإذا اتصلن بالاسم كنَّ في محلّ جرّ مضافاً إليه، وإذا اتصلن بجرف الحجر كن في محلّ جرّ به. مع ملاحظة اتصال كلّ منها بالحروف المشبهة بالفعل من نحو: إنّ، وكانَ، وليتَ، ولعلَّ، فكلّ ضمير يتصل باحد هذه الحروف المشبهة بالفعل يكون في محلّ نصب اسماً له.

#### الخبير الستتر:

قد يأتي الضمير الذي يحلّ الاسم المرفوع مستتراً، غير ملفوظ، ولا مكتوب، فيقدّر تقديراً واستثمار هذا الضمير يكون جائزاً حيناً، وواجباً حينا آخر. فإذا كان الضمير دالاً على الحاضر أو المخاطب فاستتاره واجباً. قال تعالى:

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ نوح/ 11.

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ آل عمران/ 36.

﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ الرحن/ 7.

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ الفلق/ 1.

ف يرسـل فعـل مـضـارع مـرفوع، والفاعل ضمير مستتر (جوازا) تقديره: هو، أي الله سبحانه.

وُضَعَتْ فعل ماضٍ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والفاعل ضمير مستتر (جوازاً) تقديره: هي أي: إمرأة عمران عليهما السلام وكذلك استتار الضمير في: (رفع) و(وضع).

أما: قبل ففعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستر (وجوباً) تقديره: أنت، وفي الفعل المضارع: أعودًا فاعل مستر وجوباً، أيضاً تقدير: (أنا) إن استنار الضمير جوازاً أو وجوباً محكوم بضابط عام يتحدد في دلالة الضمير على الغياب، أو الحضور متكلماً أو مخاطباً لم يمنع هذا من أن يأتي ضمير الغائب مستتراً وجوباً، وفي أحوال مخصوصة نذكر منها الآتي:

 أن يكون ضمير الغائب المستتر فاعلاً لفعل التعجب وعلى صيغة (ما أفعل). قال تعالى:

﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة/ 175.

ففي فعل التعجب: (أصبرً) فاعل مستتر وجوباً لا جوازاً على الرغم من دلالته على غائبين متحدث عنهم، ولا يجوز أظهار هذا الضمير.

2 أن يكون ضمير الغائب فاعلاً لفعل مدح أو ذم، ومفسر بنكرة. قال تعالى:

﴿ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ الكهف/ 50.

﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ الكهف/ 31.

ففي: بنس و خَسُنَتْ فاعل ضمير مستتر وجوباً، لا يجوز على الأشهر إظهاره، لأنه مفسر بتمييز دل عليه. وهو: بدلاً ومرتفقاً.

#### نون الوتاية،

## مواضع نون الوقاية:

علمنا بما سبق أنّ من بين الضمائر المتصلة ما يُسمّى بـ (ياء المتكلم) أو ياء النفس)، وهمي ضمير متصل مشترك بين النصب والجر، فإن اتصل بالفعل،أو بما يعمل عمله كاسم الفعل، أو بحرف ناسخ مشبه بالفعل كـ (إنّ، وأنّ، ولكنّ، ولعلّ، وليت) فهو أعني: ياء المتكلم في محل نصب، وإن اتصل بالاسم أو الحرف فهو في محلّ جر بالإضافة أو بالحرف الجار.

وحين يتبصل الفعل، أو اسم الفعل بياء المتكلم يُفصل بينهما بحرف لا محلُّ له من الإعبراب يُسمى (نون الوقاية) أو (نون العماد). لوقاية آخر الفعل من الكسر، وكذلك إذا اتصلت ياء المتكلم بالحروف الناسخة، إذ تقيها من الكسر أيضاً.

## مواضع نون الوقاية:

- 1. الأفعال متصرفة وجامدة.
  - 2. بعض أسماء الأفعال.
  - الحروف المشبهة بالفعل.

- بعض حروف الجرّ من نحو: (من) و(عن).
- 5. قبل المضاف إليها (لدن)، أو (قد) أو قط.

#### وظائف نون الوقاية:

منع الأفعال من أن يكسر أو أخرها. قال تعالى:

﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ هود/ 88.

فقد فسلت نون الوقاية بين الفعل الماضي (رزق) و(ياء المتكلم). ولولا هذه النون لترتب كسر آخر الفعل مجانسة لـصوت الـياء وهو صوت مذ يؤثر فيما قبله والأفعال لا تكـسر أواخرها، ولا فـرق بـين كـون الفعل ماضياً، أو مضارعاً، أو أمراً.

- تمنع نون الوقاية الخلط واللبس الذي قد يقع بين فعل الأمر لمخاطب أو لمخاطبه. قال تعالى:
  - (أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾ يوسف/ 21.
    - ﴿ قَالَ رَبِ ٱنصُرنِي ﴾ المؤمنون/ 26.

فــاكرمي أمر مسند على المخاطبة ولهذا لا نحتاج إلى الفصل بين الياء والفعل بنون الوقاية.

أما أنظرني فأمر مسئد لمخاطب ولذلك فُصل بين آخر الفعل وياء المتكلم بنون الوقاية، ومن غير هذا الفصل لا نعلم ما هو مسئد لياء المتكلم، المخاطب، وما هو للمخاطبة.

الفصل بين ما هو فعل أمر للمخاطبة، وما هو فعل ماضٍ للمتكلم.
 قال تعالى:

- ﴿ يَهُمْرُيَمُ ٱقَّنْتِي لِرَبِكِ وَٱشْجُدِي وَٱرْتَكِي مَعَ ٱلرَّاكِعِيرَ ﴾ آل عمران/ 43.

- ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِمْ ﴾ المائدة/ 117.

فَاقَـنتي، واسـجدي، واركعي، أمر للمخاطبة لم نحتج به لـنون الـوقاية وفي أمـرتني فعل ماضٍ (أَمَرَ) مسند إلى ياء المتكلم احتيج فيه إلى الفعل.

 وتفيد نون الوقاية مع الأحرف المشبهة بالفعل التي تفيد التوكيد كـ (إنّ) و (أنّ) قال تعالى:

﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ طه/ 14.

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾ طه/ 12.

ففي الآية الكريمة الأولى اجتمعت ثلاثة مؤكدات هي: إن، ونون الوقاية وضمير الفصل: أنا.

وفي الآية الكريمة الثانية لم يتم الفصل بين الحرف المشبه بالفعل وياء المتكلم. وذلك جائز في هـذه الحروف، إذ يمكن القول: إني، وإنني، وكأني، وكأنني، ولكنّي ولكنّي ولكنني، ولعليّ، ولعلني. والأكثر في (ليت) الإتبان بنون الوقاية(1).

تُلحق نـون الوقاية في مواضع كثيرة منها ما ذكرناه من جواز وجودها بين الأحرف المشبهة بالفعـل وياء المتكلم، وبعض الألفاظ من نحو: إلى(2) المضاف إليها ياء المتكلم، التي بمعنى: عِند. قال تعالى:

يقول ابن مالك:

وقبل:

نـون وقایــة ولــیس قــد نظــم ومـع لعــل أعكـس وكــن خــيراً متــى، وعتــى بعض من قد سلفا ياء النفس مع الفصل التزم وليستني فسشا، وليستني نسدرا في الباقسيات، واضطرارا خففسا

(2) أو: قبط، وقيد ولم يبرد ذلك في القرآن الكريم وبعض أسماء الأفعال من نحو: دراكني، تراكني: بمعنى:
ادركني واتركني ولم يرد منه شيء في القرآن الكريم.

﴿ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴾ الكهف/ 76.

فقد قُرثت: لَدُنئي بالتشديد والتخفيف فمن قرأ بالتشديد فصل بين (لدن) وياء المتكلم بالتشديد فصل بين (لدن) وياء المتكلم بنون الوقاية، وادغم نون لدن بها، ومَن قرأ بالتخفيف، لم يفصل بين لدن وياء المتكلم بنون الوقاية(1).

وتكون نون الوقاية بعد الأفعال إذا اتصلت بياء المتكلم، سواء أكان الفعل ماض، أم مضارعاً، أم أمراً، وقد بينا شيئاً من ذلك، ونشير هنا إلى أنّه إذا اجتمع نون رفع الأفعال الخمسة ونون الوقاية جاز فيهما أحد ثلاثة أمور هي:

- ادغام النونين.
- 2. حذف أحدهما تخفيفاً.
- ترك النونين من غير ادغام.

قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَقُونَ ﴾ النحل/ 27. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيْهَا ٱلجَهَالُونَ ﴾ النحل/ 64.

فقد قُرئ: تشاقوني و تأمروني بإدغام النونين، وحذف أحدهما، وتركهما من غير إدغام(2): أي: تامروني بالإدغام، وتأمروني: بحذف إحدى النونين، وتأمرني بترك النونين على حالهما.

 <sup>(1)</sup> قرأ نافع (لدني) بتخفيف النون، كراهية اجتماع النونين فحذف واحدة، وقرأ الباقون لدني مشدداً.
 ابن خالویه: إعراب القراءات السبع: 1/ 407.

<sup>(2)</sup> ينظر نفسه: 1/407.

### الطلب الشالث:

#### - 1-

#### طبير الثصل

- ماهیته.
- وظائفه النحوية والدلالية.
  - شروطه.
    - 4. إعرابه.

هـو ضمير منفـصل يؤتـى بـه جـوازاً بـين ركني الجملة الاسمية غير المنسوخة، أو المنسوخة بـ(كان، وإنَّ وظنّ) وأخواتهن قال تعالى:

- ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ البقرة/ 254.
- ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَيكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظُّنلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.
  - ﴿ إِنَّ آللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ الذاريات/ 58.

فعم في آية سورة البقرة ضمير فصل وقع بين المبتدأ، وخبره.

و: هــم في آيــة سورة الزخرف ضمير فصل وقع بين كان
 واسمها كانوا، وخبرها: الظالمين.

و: هـو ضمير فـصل بـين اسـم إن وهـو لفـظ الجلالة، وخبرها: الرزاق وذو القوة خبر ثان، مرفوع وعلامة رفعه الـواو؛ لألـه مـن الأسماء الخمسة بمعنى: صاحب، وهو مـضاف والقـوة مـضاف إليه عبرور، و: المتين خبر ثالث مرفوع.

### وظائفه النموية والدلائية

يقوم ضمير الفصل بوظيفتين هما:

الأولى: وظيفة نحوية لفظية، وتتمثل في كنونه إعلاماً بأنَّ ما بعد، خبر لا تابع اي نعـت لما قـبله، ولهـذا الـسبب سمّاه البصريون ضمير الفصل: لأنه يفصل بين ركني الجملة الاسمية ويفرّق بـين الخبر والصفة. وسمّاه الكوفيون (ضمير عماد)؛ لكونه يُعتمد عليه في التفريق بين ما هو خبر. وما قد يُظنُّ أنه نعت. قال تعالى:

﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ البقرة / 5.

فيُحتمل أن يكون: المفلحون صفة لـ: اولئك أو بدلاً منه، أو خبراً. ولإزالة هذا اللبس جيء بالضمير لبيان أننا نريد الأخبار لا التبعية.

والثانية وظيفة دلالية: تتحدد في كون ضمير الفصل يؤكَّد مضمون الجملة، ويقويه، ومن هنا سمَّاه قريق من النحاة: (دعامة) أو (عماداً)؛ لأنه يُدعم به الكلام ويؤكِّد، زد على هـذا أنَّه يفـيد الاختـصاص، وهـو تخـصيص المـسند إليه بالمسند دون غيره، وأكثر البيانيين يقتصرون على هذه الوظيفة.

- 3-

#### شسروطسييه

يستعمل ضمير الفصل في الجملة العربية بشروط متعددة، منها ما هي فيه، ومنها تخص ما بعده، ومنها تخص ما قبله. فمن الشروط التي تُشترط فيه أموان:

أحدهما:

أن يكون ضميراً منفصلاً في محلّ رفع؛ لكونه ضرباً من ضروب التوكيد، والتوكيد يكون بضمير الرفع المنفصل. قال تعالى:

﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ آل عمران/ 8.

ف آنت ضمير منفصل مؤكدٌ للضمير المتصل في: إلك. وقال تعالى: ﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ البقرة/ 35.

فــانــت ضــمير منفصل مؤكد للضمير المستتر وجوباً في أ اسكن ً.

### وثانيهما:

أن يكون ضمير الفحل مطابقاً لما قبله في المعنى، وفي التكلّم، والخطاب، والغيبة، ومن حيث الإفراد، والتثنية، والجمع، ومن حيث النوعية: تذكيراً، أو تأنيثاً. قال تعالى:

﴿ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ الكهف/ 40.

﴿ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴾ هود/ 19.

فَــانــا ضمير فصل مطابق لما قبله وهو الضمير في (ترني) أعــني: يــاء المــتلم، ووجــه المطابقــة واقع في كونه كـــابقه للتكلم وللتذكير، وللإفراد.

وهم ضمير منفصل مطابق لما قبله وهو الضمير: هم ووجه المطابقة كائن في الغياب، والتذكير، والجمع.

ومَّا يشترط في الاسم قبله أمران أيضاً:

الأول: أن يكون معرفة لأن ضمير الفصل ضرب من التوكيد، ولفظه لفظ المعرفة، فوجب أن يكون ما قبله معرفة.

قال تعالى: ﴿ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴾ الحجزات/ 15.

﴿ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ ﴾ المائدة/ 117.

ف هم ضمير فصل يؤكد ما بعده وهو اسم الإشارة: اولئك وهو معرفة كما هو ضمير الفصل معرفة و: آنت ضمير فصل، يؤكد الضمير المتصل في: كنت.

والثاني: أن يكون ما قبل ضمير الفصل مبتدأ، أو ما أصله مبتدأ، كإسم كان وأخواتها، أو اسم إنّ وأخواتها أو معمولي ظنّ وأخواتها، سواء أكان اسماً ظاهراً، أو ضميراً مستتراً، أو متصلاً، أو منفصلاً.

قال تعالى: ﴿ وَنَصَرَّنَنَهُم فَكَاثُواْ هُمُّ ٱلْغَيلِيِينَ ﴾ الصافات/ 116.

 ف: هم ضمير فصل، سبقه الضمير المتصل بكان وهو واو الجماعة، الذي أصله مبتدأ والجملة قبل دخول كان على تقدير: هم الغالبون.

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَيكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 13.

 ف: هم ضمير فصل، سبقه الضمير المتصل بالحرف المشبّه بالفعل (إنَّ) وأصل هذا الضمير الإبتداء.

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرٍ يَجَدُوهُ عِندَ آللهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ المزمل/ 20.

فهو ضمير فصل بين الضمير المتصل في: تجد من : تجدو، و: خيراً، وقد فصل ضمير الفصل بين مفعولي: (وجد)، والجملة قبل دخول (وجد) اسمية من مبتدأ وخبر والتقدير: هو خبر.

أمَّا شروط الاسم اللاحق لضمير الفصل فتحدَّد في أمرين:

أولهما: أن يكون خبراً لمبتدأ في الأصل، أو في الحال. وقد استشهدنا لذلك.

وثانيهما: أن يكون معرفة، أو مشابهاً للمعرفة في عدم قبول (أل) كــ(أفعـل) التفـضيل، حـين يقـع بعد ضمير الفصل، فهو وإن لم يكن معرفة، لكنّه يشبه المعرفة في كونه غير منضاف، ويمتنع من قبول الألف والملام، زيادة على إمكان تخصصه بـ (من كذا)، أو (منك) فيقارب المعرفة.

وقد اشترط السنحاة هـذا الشرط أي، كونه معرفة، أو مقارباً لها؛ لأنه يكون نعتاً لما قبله مـن المعـرفة، ونعـت المعـرفة معـرفة. أو أنه بمثابة التوكيد لما قبله، ولا تؤكّد المعرفة إلاّ بمعرفة(1).

وهـذا يـؤكّد لـنا أنَّ ضمير الفصل لا بدُّ أن يتوسّط معرفتين، أو يتوسّط بين معرفة، وما يقاربها.

قال تعالى: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ المزمل/20.

ف هو ضمير فصل، لحقه اسم هو خبر في الأصل (خيراً) و (اعظم) وهما اسما تفضيل مضارعان للمعرفة أو مشابهان لها في كونهما غير مضافين ويمتنع فيهما (الألف واللام)، ويتخصصان بـ(من كذا)، أو: خير منك.

## إعراب ضمير الفصل:

ضمير الفصل لفظه في صيغة الضمير، فهو مشابه للضمير في صورته وقد اختلفوا في إعرابه على وجوه نذكر منها الآتي:

ان حوف لا محل له من الإعراب؛ لأنه أتي به لمعنى في غيره شأنه في ذلك شأن أكثر حروف المعاني. ولهذا قالوا في بيانه أنه لفظ على صيغة الضمير، ولم يقولوا إنه نفسه ضمير؛ لأن الضمائر أسماء تتخذ محلاً إعرابيا.

والقائلون بعدم وجود محلّ من الإعراب لضمير الفصل، لزم عندهم إعراب الاسم الواقع بعده بحسب موقعه من الإعراب من غير الالتفات إلى وجود ضمير الفصل. قال تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴾ الصافات/ 165.

ف: إنا حرف مشبه بالفعل للتوكيد و (نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم (إنَّ). واللام لام ابتداء للتوكيد(1). و تحن ضمير ضصل لا محل له من الإعراب، و الصافون خبر إنَّ مرفوع وعلامة رفعه الواو: لأنه جمع مذكر سالم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ آل عمران/ 8.

أنك حرف مشبه بالفعل، وضمير الخطاب ضمير متصل
 مبنى على الفتح في محل نصب اسمه و أنت ضمير فصل لا
 عـل لـه من الإعراب و: الوهاب خبر إن مرفوع وعلامة
 رفعه الضمة الظاهرة.

وقال تعالى: ﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلظُّلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.

ف كانوا فعل ماض ناقص، مبني على الضم لاتصاله بواو
 الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسم
 كان.

 و: أهسم فسسمير فسصل لا محل له من الإعراب و: الظالمين خبر لكسان منسصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم.

ب- ومن النحاة من يجعل لضمير الفصل محلاً من إعراب، فيعده إمّا مبتدأ ثانياً، وما بعده خبر له، والجملة الاسمية خبر للمبتدأ المتقدم. وإما توكيداً لفظياً للضمير قبله.
 قال تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴾ الاعراف/ 157.

 <sup>(1)</sup> يحتمل جعل النضمير (نحن) ضمير فنصل، أو أنه مبتدا، ولا يجوز جعل للتوكيد، لأن اللام للتوكيد، ولام التوكيد هذه لا تدخل على التوكيد.

فأولئك أسم إشارة مبني في محلّ رفع مبتداً، و هم ضمير فصل مبني في محلّ رفع مبتداً ثان، والمفلحون للمبتدا الثاني، والجملة: هم المفلحون في مُحلّ رفع خبر للمبتداً الأول.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلَّغُيُوبِ ﴾ المائدة/ 157.

ذ: إلك حرف مشبه بالفعل، وكاف الخطاب ضمير متصل
 في محل نصب اسمه.

و: انت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا.
 و علام خبر له و الغيوب مضاف إليه مجرور.

وجملة: أنتَ علامُ الغيوبِ في عملُ رفع خبر لـ(إنَّ). ويمكن عدَّ ضمير الفصل توكيداً لفظياً لكاف الخطاب، وما بعده أي: علامٌ هو الخبر.

# المطلب الرابع: ضهير الشأن(1):

هذا الضمير غير شخصي، أي لا يدل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب وإنّما يدلّ على معنى الشأن، والأمر، والقصة، وموقع هذا الضمير صدر الجملة الاسمية، أو الفعلية.

ويأتي هـذا الـضمير في مواضع التفخيم، والتعظيم، وإثارة الانتباء إلى الذي يأتي بعده، وعلى هذا فهو كناية عن الجملة التي تأتي بعده، وتكون هذه الجملة بدورها خبراً عنه، وتفسيراً له. ولا يصح في هذا الضمير أن يفسّر بمفرده.

<sup>(1)</sup> ويُسمى أيضاً ضمير (القبصة) و (الحديث) و (الأمر)، و (الحكاية) و (النضمير المنوي) ويسميه الكوفيون: (الضمير المجهول) لعدم تقدم شيء عليه ليكون هو مرجعه.

أما مصطلحات: الشأن، والقصة، والحديث، والحكاية، فتدل على أنه الأمر المهم في الكلام المخبر عنه بما بعده، أي الجملة التي تفسره، وتخبر عنه.

وضمير الشأن ضمير لم يتقدّمه شيء ليعود هو عليه، وهو من الضمائر التي لها محلّ من الإعراب على وفق موقعه من الجملة. والأشهر فيه أن يكون ضميراً منفصلاً في محلّ رفع مبتدأ.

قال تعالى: ﴿ قُلُّ هُوَ آللَّهُ أَحَدُّ ﴾ الاخلاص/ 1.

فُ هُ وَ ضَمِيرَ شَأَنَ مَنِنِي عَلَى الفَتْحَ فِي عَلَّ رَفَعَ مَبَنَّدًا، والجملة الإسمية: ألله أحدٌ في عَلَ رَفْعَ خَبْرَ عَنْهُ، وتفسير له.

وقد يجيء هـذا الـضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ نحو: كان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها، وظنَّ وأخواتها، وتعمل فيه ، فإن كان في محلَّ نصب جاء متصلاً(1) قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ مَلَا قَامَ عَبْدُ آلَكِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ الجن/ 19.

فالهاء فيك آله ضمير شأن متصل مبني على الضم في محلّ نصب اسم (أنّ). والجملة القعلية: لما قامَ عبدُ الله يدعوه في محلّ رفع خبر لـ(أنّ).

وقبال تعبالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ الحج/ 46.

## وآخر مثن باللي كنت أصنعُ

ومــن غير تقدير ضمير الشأن (كان هو) وجب القول: كان الناس صنفين ولم يرد ضمير الشأن مستتراً في الفعل في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> قد يأتي ضمير الشأن مستتراً في الفعل كفولهم: ليس خلق الله مثله باستتار الضمير في (ليس) ولو لم نفترض وجود هذا (النفسمير المقوي) لتوالى الفعلان: (ليس) و (خلق) والفعل لا يعمل في نظيره، فلابد من اسم يرتفع بالأول هو ضمير الشأن، أو الضمير المنوي. ومنه قول العجير.السلوكي.

إذا مت كان الناس صنفان شامت

فضمير السان (هـ) فيك فإلها ضمير متصل مبني على السكون في محسل نسب اسم (إنَّ)، وجلة: لا تعمى الأبصار وهي جلة فعلية منفية في محلُّ رفع خبر لـإنَّ وهي في الأصل خبر لضمير الشان، وتفسير له.

## استتار ضمير الشأن:

قد يُضمِر ضميرُ الشأن في بعض التراكيب العربية، وأكثر ما يكون ذلك بعد (أنّ) و (كــأنّ) إذا خفّفــتا، فأسمهمــا حينــئلـِ يكون ضمير شأن مستتراً وجوباً، والجملة بعدهما هي الخبر.

قال تعالى: ﴿ زَعْمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ التغابن/ 7.

فألاً حرف مشبه بالفعل مخفّف عامل واسمه ضمير شأن عدرف تقديره: أنه وجملة: لن يبعثوا من أداة النصب والمضارع المنصوب وعلامة نصبه حدف النون؛ لأنه من الأفعال الحمسة، وواو الجماعة في محلّ رفع فاعل، في محلّ رفع خبر لـ (أن) المخفّفة العاملة.

وقال تعالى: ﴿ فَجَعَلْتُنَهَا حَصِيدًا كَأَن لُمْ تَغْرَبَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ يونس/ 24.

ف.: كان حرف مشهّ بالفعل غفّف عامل، واسمه ضمير
 ش.أن محذوف. والجملة الفعلية لم تغنّ بالأمس في محلّ رفع
 خبر لـ(كأنّ) المخففة.

ومن ناقلة القول الإشارة إلى أنَّ ضَمير الشأن لا يكون له تابعُ فهو لا يُوصف، ولا يُؤكِّد، ولا يُعطف عليه، ولا يبدل منه؛ لأنه كغيره من الضمائر جامد.

### المطلب الخابس: أسهاء الإشارة:

- حذها ودلالاتها.
- استعمالها ووظائفها النحوية والأسلوبية.
  - أقسامها. وطرائق إعرابها.

- 1-

من جملة المعارف ما يُسمّى بـ(اسم الإشارة)، وهو اسمُ وضع لمشار إليه. أي آله لفظ يدن على مسمّى معين وإشارة إليه، ويغني عن ذكر هذا المسمّى ويقوم مقامه.

قال تعالى: ﴿ إِن هَلِذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ الإسراء/ 9.

ف(ذا) من: هذا اسم إشارة، تضمنت أمرين معاً هما:

- ذات المشار إليه وهو القرآن الكريم.
- الإشارة لتلك الذات في الوقت نفسه.

وهذا الأمران مقترنان، واقعان في آن واحد، ويدل عليهما اسم الإشارة دون فصل.

ولا بدُّ أن تكون الإشارة حسية باليد، ونحوها من الجوارح. أما مدلولها، وهو المشار اليه فأصل الوضع فيه أن يكون حسياً أيضا، فلا يُشار بأسماء الإشارة إلا إلى مشاهد محسوس قريب، أو بعيد، فإن أشير بها إلى محسوس غير حاضر، أو مشاهد، فلتصييره كالمشاهد. قال تعالى:

﴿ تِلْكَ ٱلْجِئَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ مريم/ 63.

فقد أشهر بـ تلـك إلى الجنة والجنة غهر حاضرة، أو محسوسة، ولكننا بالإشارة نصيرُها كالمحسوس والمشاهد.

وكذا الأمر إذا أشـير باسـم الإشــارة إلى ما يستحيل تحسَّسُهُ أو مشاهدته كالأشياء المعنوية. قال تعالى: ﴿ ذَالِكُمَا مِمًّا عَلَّمَنِي ﴾ يوسف/ 37.

إشارة إلى مامن الله سبحانه به على يوسف -عليه السلام-من تأويل ما يُرزق به الإنسان قبل أن يأتي لمن كُتب له هذا الرزق، وتمكنه -عليه السلام- من تأويل الرؤيا وتفسيرها، وهمي أشياء من المستحيل تحسسها، أو مشاهدتها؛ لكونها معنوية لا مادّية.

- 2-

استعمالها ووظائفها النحوية والدلالية.

ا- الغرض من أسماء الإشارة التنبيه على ما يأتي بيانه، أمفرداً كان أم مثنى، أم جمعاً، مذكراً أم مؤنثاً، قريبا أو بعيداً، ف: (ذا) إشارة إلى مفرد مذكر، و (تا) إشارة إلى مفرد مؤنث، و (ذان) إشارة إلى مذكرين في حالة الرفع، و: (أولاء) إشارة إلى جماعة الذكر أو الأناث، وهكذا.

ب- وإنـنا نـستعيض باسماء الإشـارة عـن اسماء ظاهرة في كثير من الأحيان، غير إلها
 توضع جنباً إلى جنب.مع ما تشير إليه من تلك الأسماء الظاهرة.

فكلمة: هذأ قد استعيض بها عن تكرار ما سبقها من جمل، وقد أفنتنا عن تكرار هذه الجمل التي صورت لنا ما يستمتع به المؤمن في الآخرة، وقد عرضت على الأنظار بعد أن دوّى وصفها في الأسماع، ثم قيل بعد عرضها على الناس: هذا ما توعدون ليوم الحساب.

فأسماء الإشارة في كونها علامة من علامات الأسلوب الموجز كالضمائر تماماً تغني عن تكرار الأسماء الظاهرة، والمعاني المشار إليها، وتقع على كلّ ما أومأت إليه، سواء أكان عاقلاً أم غير عاقل، حبًا أم جامداً، قريباً أم بعيداً ومع هذا نرى أنّ اللغة العربية قد اختصئت ألفاظ الإشارة ببعض الصفات والاستعمالات التي تخالف استعمال الضمائر وصفاتها، عما يبرّر جعل كلّ منهما مستقلاً عن الآخر في ناحية من النواحي.

# -3 -(أتسام أسماء الإشارة)

أسماء الإشارة: إمّا عامة، أو خاصة.

فالعامة للعاقل ولغيره، وهذه الأسماء لا يلمح فيها معنى الظرفية. والخاصة: لغير العاقل، وتفيد الإشارة إلى الظرفية.

ولكلَّ منها ألفاظه ودلالاته، وعلى النحو المبيَّن في المخطط الآتي(1):

أعرضنا عن ذكر بعض أسماء الإشارة التي تمثل لهجات معينة من لهجات العرب.

## (أسهاء الإشارة العابة)

| للجمع         | للمثتى                     | للمفرد                         | الجهة   |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------|
| الملاكر       | المذكرّ:                   | المذكّر:                       |         |
| أولاء (هؤلاء) | ذان (هذان) للمرفوع         | ذا (هذا)                       |         |
| أولى (مقصورة) | ذين(هذين) للمنصوب والمجرور | المؤنث:                        | للقريب  |
| المؤنث:       | الونث:                     | ذي (هذي وهذو) / ذِهْ/ ذِوِ/    |         |
| أولاء         | تان (ماتان)                | ذات/ تِي/ ئا/ په/ ي <u>ه</u> . |         |
|               | تين (هاتين                 |                                |         |
| المذكر        | المذكر: ذائك               | المذكر:                        |         |
| أولئك         | المونث:                    | ذاك                            | 1 11    |
| المؤنث        | تانك.                      | المونث:                        | للمتوسط |
| أولئك.        | A 1798-170 150 1709        | تپك (هاتيك)                    |         |
| المذكر:       | المذكر:                    | المذكر:                        |         |
| أولالك        | ذائك /                     | ذلك .                          | 11      |
| المؤنث        | المؤنث                     | المؤلث:                        | البعيد  |
| أولالك        | تائك                       | تلك                            |         |

### التوضيح:

- إلى المشارة ويتعدد باعتبارات متعدّدة، منها ما يخص نوع المشار إليه تذكيراً،
   أو تأنيئاً، ومنها ما يخص العددية إفراداً، أو تثنية، أو جمعاً، ومنها ما يخص مكان المشار إليه قرباً، أو بُعداً، أو ما بينهما.
- 2- يشار للمفرد المذكر عاقلاً أو غير عاقبل بـ(ذا)، سواء أكان هذا المفرد حقيقة، أو
   حكماً. قال تعالى:
  - ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة/ 243.
    - ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي ﴾ يوسف/ 90.
      - ﴿ هَلِذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ ﴾ ص/59.

فَذَا اسم إشارة لمذكر عاقل حقيقة، و هذا في آية يوسف مثله. وهذا في آية ص، إشارة إلى مفرد حكماً. و (ذا) إمّا أن يستعمل من غير تنبيه، ولا خطاب، وإمّا أن

وردا) إما أن يستعمل من عير نبيه، ود خصاب، وإما أن يكون معه تنبيه فيقال: (هذا) فالهاء للتنبيه، و(ذا) اسم إشارة.

لأنَّ الإنسارة الحسية تحتاج إلى تنبيه يدعو المخاطب إلى رؤية المشار إليه، أو ليتصوره تصوراً ذهنياً على نحو خاص ومن هنا جاز إلحاق اسم الإشارة (ها التنبيه) (1) ليقال: هذا، وهذه، وهاتي، وهاتا، وهذان، وهاتان وهؤلاء.

قالهاء في هذه كلّها حرف ينبّه به المتكلّم المخاطب لكي يلتفت إليه، وبنظر إلى أيّ شيء يشير من الأشياء الحاضرة. فلا جرم إن لم يؤت بها إلاّ فيما يمكن مشاهدته وابصاره من الحاضر (القريب)، والمتوسط، لا في البعيد، بـل إنّ مجيئها في الحاضر هو الشائع في الاستعمال فيقال: هذا، وهذه، وهذان وهؤلاء.

ولا تُعـدُ (هـا) التنبيه هـذه جـزءاً مـن اسـم الإشـارة؛ لأنهـا لو كانت كذلك لما جاز سقوطها، لأن جزء الكلمة لا يسقط منها من غير سبب.

ونما يلاحظ في أسماء الإشارة أيضاً هو أنّنا إذا أردنا الإشارة بها إلى غير قريب زدنا كافأ حرفية في آخر اسم الإشارة لتكون إمارة على أحوال المخاطب من الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، فتُفتح هذه الكاف للمخاطب الملكّر وتكسر للمخاطبة، وتتصل بها علامة التثنية والجمع كما سنرى. قال تعالى:

﴿ فَذَا بِلَكَ بُرْهَا لِنَانِ مِن رَّبِّلَكَ ﴾ القصص/ 32.

ف(ذان) من ك ذانك اسم إشارة، وهو في محل رفع مبتدا، والكاف للخطاب، والمشار إليه متثنّى مذكر، والمخاطب مفرد.

<sup>(1)</sup> ها التنبيه مركبة من: الهاء والألف، والثانية تسقط في الخط لكثرة الاستعمال وتثبت في النطق.

وقد يكون مع الإشارة تنبيه وخطاب معاً. ولم يرد منه في القرآن الكريم (1) والكاف في أسماء الإشارة للخطاب، فهي مجردة من معنى الاسمية، والذي يدل على تجردها من معنى الاسمية، والذي يدل على تجردها من معنى الاسمية الها لو كانت كذلك لكان لها موضع جرّ بالإضافة، وأسماء الإشارة لا تنضاف، لأنها ملازمة للتعريف. ولك أن تفرد كاف الخطاب وتفتحها على كلّ حال تغليباً لجانب الواحد المذكر. قال تعالى ( وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُم أُمّةً وَسَعًا ﴾ البقرة/ 143.

والقياس الأول يقتضي: (وكذلكم)؛ لأنَّه لجماعة كما في قوله تعالى ﴿ قُل لَن تَتَّبِعُونَا صَحَذَ لِكُمْ قَالَتَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ الفتح/ 15.

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرَكُمْ ﴾ محمد/ 7. ولم يقل: (ذالكم) والمخاطب جماعة.

الفصل بين (ها التنبيه) واسم الإشارة:
 يجوز الفصل بين (ها) واسم الإشارة إمًا بضمير المشار إليه، أو بغيره.
 وقد يعاد ذكر (ها) ثانية لإفادة توكيد التنبيه.

قال تعالى:

﴿ هَنَّأَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ ﴾ آل عمران/ 119.

﴿ أَهَاكُذُا عَرَشُكِ ﴾ النمل/ 42.

﴿ هَتَأْنِتُمْ هَتُؤُلَّاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا ﴾ عمد/ 38.

نفي آية آل عمران تم الفيصل بين (هـا التنبيه) واسم الإشارة أولاء بالبضمير المنفيصل: أنتم وهو في محل دفع (مبيداً) وفي آية السنمل تم الفصل بين (ها) التنبيه واسم

يقال: هذاك، وهاتاك.

الإنسارة: (ذا) بــ: (الكاف) فالهمزة للاستفهام، والهاء للتنبيه، والكاف للخطاب، و (ذا) اسم إشارة مَبني على السكون على رفع مبتداً. وفي آية عمد. ثم الفصل بين (ها) و: هـؤلاء بالـضمير المنفـصل (انـتم) وقد أعيد ذكر (ها التبيه) قبل اسم الإشارة هؤلاء لتوكيد التنبيه وتمكينه من المخاطب.

#### المفردة المؤنثة:

أشهر أسماء الإشارة للمفردة المؤلث: (ذه) أو (هذه) أو (هذي)، أو: (ذات). وهو أشهر ولد(ذات) خاصة استعمالات كثيرة، منها أنها تكون بمعنى: (صاحبة)، وهو أشهر دلالاتها، وأن تكون بمعنى: (التي) على لهجة عربية، وأن تكون بمعنى: حقيقة الشيء. قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ الانفال/ 43.

#### 5. المثنى المذكر:

للإشــارة إلى المثنــى المذكــر ألفــاظ غــصــوصة من نحو: ذان (هذان) في حال الرفع و: (ذين) (هذين) في حالتي: النصب والجر، و: ذانك، وذينك قال تعالى:

﴿ هَلَا أَنِ خَصْمَانِ ٱلْحُتَصَمُوا فِي رَبِّمٌ ﴾ الحج/ 19.

فالهاء من: أهدان للتنبيه، و (ذان) اسم إنسارة موفوع وعلامة رفعه الألف، لأك ملحق بالمثنّى في إعرابه و خصمان خبرُ عنه مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنىً.

### وقال تعالى:

﴿ فَذَا يِلْكَ بُرِّهَ مِنَانِ مِن زَّبِلِكَ ﴾ القصص/ 32.

ف، ذانك اسم اشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف، و: برهانان خبر عنه مرفوع وعلامة رفعه الألف. وقد جاء اسم الإشارة من غير (ها التنبيه) وذلك جائز كما رأينا.

### المثنى المؤنث:

للإنسارة إلى المثنني المؤنث: (تان) في حالة الرفع، و: (ئينٍ) في حالتي: النصب والجر وأكثر ما يستعملان مع (ها التنبيه) فيقال فيهما: هاتان وهاتين كقوله تعالى: ﴿ إِحَدَى آبْنَتُنَى هَاتَيْنَ ﴾ القصص/ 27.

ف(ها) من: هائين للتنبيه لا محل لها من الإعراب، و (تينَ)
 اسم إشارة نعت لـ ابنتي مجرور وعلامة جرّه الياء، لأنه مثنى.

## ألجمع بنوعية المذكر والمؤلث:

للإشارة إلى هذا الجمع أسماء أشهرها: أولاً (هؤلاء) و(أولئك) وتستعمل: (أولاء) عدودة أو مقصورة. قال تعالى:

﴿ قَالَ هَتُؤُلَّاءِ بَنَاتِيٓ ﴾ الحجر/ 71.

﴿ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَثْرِي ﴾ طه/ 84.

ف: (ها) منك هؤلاء للتنبيه و (أولاء) - بالمد- اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، و بناتي خبر عنه وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. وقد استعمل هؤلاء في آية -طه- محدوداً أيضاً من غير (ها التنبيه).

وأكثر ما يشار بـ(هؤلاء) و(أولاء) للعقلاء، وقد تستعمل لغيرهم على قلة. قال تعالى:

﴿ إِن ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴾ الإسراء/ 36. قد اولئك إشارة للسمع والبصر والفؤاد، وهو في محلّ جرّ مضاف إليه.

## (أسماء الإشارة المفاصة)

أسماء الإشارة الخاصة هذه تختص بالمكان وتدل على الإشارة وإفادة الظرفية في آن واحد، فلا يشار بها في الغالب إلا إلى ما حضر من المكان، بخلاف بقية اسماء الإشارة العامة التي يشار بها إلى شيء. وأشهرها ثلاثة: هي(1):

هنا: ويشار بها إلى المكان القريب. قال تعالى
 ﴿ إِنْ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴾ المائدة/ 24.

ف.: هنأ اسم إشارة للمكان الفريب وهي ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. و: ها للتنبيه لا محل له من الإعراب، و: قاعدون خبر لـ إن الحرف المشبه بالفعل.

ب- هنالك: ويشار بها إلى المكان البعيد. قال تعالى:

﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ الكهف/ 44.

ف: (هنا من: هنالك اسم إشارة مبني على السكون إشارة إلى الآخرة، أي: في تلبك الدار الولاية لله وقرئ: الحق والحسق بالسرفع والجرا، صفة للولاية ولله. وقرئ بالنصب على الناكيد(2).

واللام: للبُعد، والكاف: للخطاب(3).

وقد يشار بـ(هنا، وهناك، وهنالك) للزّمان، وقد جعل بعض العلماء منه قوله تعالى:

وهناك: هنّا، وهِنّا، وهنّا.

<sup>(2)</sup> ينظر: الزمخشري الكشاف 3/ 68.

<sup>(3)</sup> أما: (هناك) فللمتوسط، واعلم أن (هنا وهناك وهنالك) لكونها منصوبة على الظرفية المكانية، لا تقع فاعلاً، ولا مفعولاً، ولا عبر ذلك، ولا تخرج عن الظرفية المكانية على الأغلب إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية هو الجر بالحرف (من) أو (إلى)، يقال: سرت من هنا إلى هناك أو هنالك.

﴿ هُنَالِكَ آبَتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ﴾ الأحزاب/ 11.

( مُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مِّآ أَسْلَفَتْ) يونس/ 30.

فيحتمل أن يكون: هنالك إشارة إلى زمن الجنود الذين فيحتمل أن يكون: ( يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ ٱذَّكُرُواْ يِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوّهَا وَكُلُونَ بَصِيرًا ) الاحزاب/ 9. لَمْ تَرَوّهَا وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ) الاحزاب/ 9. وفي آية يونس يحتمل أن تكون: هنالك إشارة إلى الزمان أي: في يوم الحشر. والله أعلم.

ج ثم وتمة: وتشديد الميم:

ئم - بفتح الـ أء اسم إشارة بـ ألمكان البعيد، وهي كذلك ظرف مكان لا يتـ صرف، ولا يلحق به ها التنبيه ولا كاف الخطاب، لأنهم جعلوا لفظه وصيغته تدلل على البعد، فلم يحتاجوا معه إلى قرينة من نحو: لام البعد، أو كاف الخطاب، أو (ها التنبيه) إذ آنه بصيغته ولفظه يدل على ذلك.

للبعد، والكاف: للخطاب.

قال تعالى: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ آلاً خَرِينَ ﴾ الشعراء/ 64.

فــ: ثــم اســم إشــارة مبني على الفتح في محل نصب على
 الظرفية المكانية.

رِقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمٌّ وَجُّهُ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 115.

في: كم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وشبه الجملة متعلّق بالخبر المتقدم. ووجه الله مبندا مؤخرٌ وهو مضاف ومضاف إليه.

أمَّا (ثمَّةً) ففيها زيادة تاء التأنيث المفتوحة. لتأنيث اللفظ تأنيثاً غير حقيقي. ولم ترد في القرآن الكريم.

وقــد تجــرُ (ثمُّ) و(ثمَّةً) بحرف الجر: (مِن)، فيقال: (من ثمُّ) و : (ومن) و (ثمَّةً) و: (من ثمة) ولم يرد ذلك في القرآن الكريم.

وخلاصة القول في أسماء الإشارة تتحدّد في الآتي:

- أنّ جميع أسماء الإشارة مبنية ما عدا ما يُشار به إلى الاثنين أو الاثنتين. فيعاملان معاملة المثنى في إعرابه.
- 2. إن كاف الخطاب يلحق اسم الإنسارة للبعيد، وقد تتصرف هذه الكاف بحسب المخاطب شأنها شأن كاف الضمير، ولذلك قد تكون الإشارة للمفرد والمخاطب المثنى، أو الجمع. مع فتح كاف المفرد المذكر، وكسره للمخاطبة المؤنثة. وقد تُفرد علامة الخطاب، وتفتح على كل حال تغليباً للمذكر الواحد على غيره. قال تعالى:

﴿ ذَٰ لِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي ﴾ يوسف/ 37.

فالمشار إليه مفرد والخاطب مثنّى وهما صاحبا يوسف -عليه السلام- في السجن.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَنْهَكُمًا عَن يَلْكُمَا أَلَشَّجَرَةٍ ﴾ الاعراف/ 32.

ف أني إشارة إلى مفرد، وهو (الشجرة) والخطاب لاثنين هما: آدم وزوجه -عليهما السلام- والحقت الكاف بعلامة التثنية.

وقال تعالى: ﴿ ذَا لِكُمْ آللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ يوسف/ 32.

فالمشار إليه مفرد، والمخاطب جمع مذكر.

وقال تعالى: ﴿ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ﴾ يوسف/ 32.

ف- ذا إشارة إلى يوسف، والخطاب للنسوة؛ وذلك الحقت
 الكاف بعلامة الجمع المؤنث.

وقال تعالى: ﴿ فَذَا نِلْكَ فَذَ الِكُنَّ بُرَّهَ لِنَانِ مِن رَبِّلَكَ ﴾ القصص/ 32. فـ(ذان) إشارة إلى المثنى، والمخاطب.

وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ النساء/ 3.

فالإشارة مفرد هو (ذلك) والخطاب للجمع، القياس على مُن يصرف كاف الخطاب بحسب نوع المخاطب أن يقال: (ذلكم)؛ لأن الخطاب للناس.

 إذا كان المشار إليه بالألف واللام، أعرب إمّا نعتاً لاسم الإشارة، أو بدلاً. فإن كان مشتقاً أعرب نعتاً، وإن كان غير مشتق اعرب بدلاً. (1)

قال تعالى: ﴿ ذَا لِكُ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ مُدَّى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة/ 2.

ف: الكتاب بدل من اسم الإشارة (ذا)، واللام للبعد والكاف للخطاب.

 إذا وقع المضمير بـين (هـا التنبـيه)، واسـم الإشـارة أعرب اسم الإشارة خبراً عن الضمير. قال تعالى: ( هَـَاأَنتُـمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ ) آل عمران/ 119.

فعا حرف تنبيه، و أنتم ضمير منفصل مبني على الضم في عمل رفع مبتدا، والميم فيه للجماعة.

وأولاءِ اسم إشارة مبنى على الكسر في محلِّ رفع خبر.

- أن أسماء الإشارة التي تستعمل في حالة المبالغة في الدلالة على بُعد المشار إليه، لابدً
   أن يزاد في آخرها حرفان معاً هما:
  - لام تُسمى (لام البعد).
  - وحرف خطاب (الكاف)، فيما يصح فيه مجيء الكاف.
     ولا تزاد لام البعد وحدها بغير كاف الخطاب الحرفية.

ومنهم من يعربه (عطف بيان) من يقولون بعطف البيان.

قال تعالى: ﴿ ذَا لِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ البقرة/ 178.

و(ذا) اسم إشارة في محلّ رفع، واللام للبُعد لا محلّ له من الإعراب أيضاً. الإعراب، والكاف للخطاب لا محلّ له من الإعراب أيضاً.

### المطلب البادس: الأسماء الموصولة:

- الموصولات الحرفية.
- 2. الموصولات الإسمية: حدّها ووظائفها.
- أقسام الموصولات الاسمية باعتبار لفظها واستعمالها.
  - حالة الموصول.
  - عائد الصلة: أحكامه ووظائفه.
    - 6. فوائد.



### الموصول طربان: موصول عرفين، وموصول اسمي.

قبل الحديث في الموصول الاسمي لابدُ أن نشير بشيء من الإيجاز إلى الموصول الحرفي؛ لكونه لا يدخل في دائرة المعارف التي نحن بصددها.

إنّ الموصول الحرفي: كـلُّ حـرف أوّل مع صلته بمصدر، ولم يحتج لعائد، وهذا هو الفرق بينه وبين الموصول الاسمي كما سنرى.

والحروف التي تؤول مع صلتها (ما بعدها) بمصدر ستة(1) هي:

ا. ان:

قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ) العنكبوت/ 51.

فالمصدر المؤول المتشكل من: أنَّ واسمها وخبرها في محلّ رفع فاعل (يكف) من يكفهم والتقدير: (إنزالنا).

أن: - مفتوحة الهمزة مخففة النون - وهي المصدرية الناصبة. قال تعالى:
 ﴿ يُرِيدُ آللَٰهُ أَن شُحَنَفِف عَنكُم ۚ وَخُلِقَ آلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 28.

فالمصدر المؤول: أن يخفف بتأويل مصدر صريح تقديره: التخفيف عنكم، وهو في محل نصب مفعول به له يريد علماً بان (أن) هذه حرف مصدري ونصب واستقبال، وسميت حرف استقبال، لألها تجعل المضارع بعدها خالصاً للاستقبال شانها في ذلك شأن بقية نواصب المضارع، في

 <sup>(1)</sup> يبرى الفراء من الكوفيين الا (الـذي) قد يكون موصولاً حرفياً. قال معلقاً على قوله: ﴿ ثُم ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِعَتَ أَحْسَنَ ﴾ الأنعام/ 154.

إن شئت جعلت المذي على معنى (ما) نويد: تماماً على أحسن موسى، فيكون المعنى: تماماً على إحسانه، ومن هنا كانت الحروف التي تؤول مع صلتها بمصدر صريح – عند بعضهم- سبعة. غير أنّ هؤلاء لا ينكرون عجىء (الذي) موصولاً أسمياً. وينظر همع الهوامع. 1/83.

تحديـدها المـضارع بالـزمن المستقبل، بعد أن كان يحتمله، ويحتمل الحال.

ومن علامات (أن) الحرف المصدري الناصب ألا يُسبق بفعل يدلّ على اليقين والعلم، فإن وقعت بعد ما يدلُ عليهما كانت خفقة من (أنَّ)، واسمها ضمير شأن محذوف كما مرَّ، والفعل المضارع بعدِها مرفوع، والجملة خبر. قال تعالى:

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً ﴾ طه/ 89.

ف: أن حرف مشبّه بالفعل غفف عامل، واسمه ضمير شمأن محمدوف والتقدير: (أنه)، و لا يسرجع أداة نفسي، ومنضارع مرفوع، والفاعل مستتر جوازاً، و: قولاً مفعول به والجملة الفعلية: لا يرجع إليهم قولاً في محل رفع اسم (أن).

3. ما:

قال تعالى: ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ) ص/ 26.

أي: بنسيانهم. فالباء حرف جر و ما مصدرية غير ظرفية و نسوا فعل مبني على الضم؛ لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من: ما والفعل، في محل جرّ بحرف الجرّ.

وقد تكون (ما) مصدرية ظرفية، فتؤول هي وصلتها بما يدل على الظرف قال تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُوّاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 107.

ف ما مصدرية ظرفية، وهي وما بعدها من فعل بتقدير: (مُدَةً) دوام السموات والأرض وهـ منـصوب علـى الظـرفية، وعلامـة نـصبه الفـتحة، والظـرف مـتعلق بـ(خالدين). 4. كي: ولا تكون مصدرية ناصية إلا إذا ذكرت قبلها (لام التعليل) الجارة لفظاً، فإن لم تُذكر معها هذه اللام وليس بعدها (أن المصدرية) فهي إما حرف جر والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وإمّا مصدرية ناصبة والمضارع منصوب بها.

﴿ لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ الأحزاب/ 37.

ف: كي مصدرية ناصبة، والمضارع بعدها منصوب بها، والمصدر المؤول من: كي والمضارع في محل جرّ. بحرف الجرّ الله سبق كي. وقد أفادت (كي) المصدرية هذه بيان سبب ما قبلها لما بعدها.

وقال تعالى: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كُنَّ نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ﴾ طه/ 32-33.

فإذا عددنا (كمي) حرف جرّ، كان المضارع بعدها، وهو نُسبّحٌ منصوب بـ(أن) مضمرة، والمصدر المؤول من (أن) المضمرة والفعل المنصوب بها في محلّ جرّ بكي الجارّة. وإنْ عددنا (كي) مصدرية ناصبة فالمضارع: نُسبّح منصوب بها، والمصدر المؤول من: كي و: نسبّح، في محلّ جرّ بحرف جرّ مقدّر.

### همزة التسوية:

وهمي المواقعة بعد كلمة (سواء) أو: (ما أدري) و (ما أبالي)، و (ليت شعري) ونحوهن في المعنى فهذه الهمزة تدخل على جملة يصحّ حلول المصدر محلّها. قال تعالى: ﴿ سَوَآةً عَلَيْهِمْ أَسْتَغُفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغُفِرْ ﴾ المنافقون / 6.

فالهمزة همزة تسوية، واستغفر فعل ماض مبني على السكون؛ لاتبصاله بضمير رفع متحرك، والمصدر المؤول من: همزة التسوية والفعل استغفر في محل رفع المبتدأ وكلمة سواء خبر مقدم والتقدير: استغفارك وعدمه سواءً.

### 6. لو:

من مواضع (لو) استعمالها مصدرية، تؤول مع الفعل بعدها بمصدر صريح، فإن كان ماضياً بقي على مضيّه، وإن كان مضارعاً خلصته (لو) للاستقبال، فهي بهذه الوظيفة المنحوية كر (أنّ) المصدرية الناصبة، لكنّها لا تعمل النصب في المضارع بعدها. وأكثر ما تستعمل (لو) بعد: (ودّ) أو: (بودّ)، أو ما في معناهما ك: (تمنّى، ويتمنى) (1)ز قال تعالى:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّرَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾ البقـــرة/ 109.

فعل مضارع مرفوع و : (يردون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأله من الأفعال الحمسة، والمصدر المؤول من: لو والمضارع في محل نصب مفعول به للحدد المؤول من: لو والمضارع في محل نصب مفعول به للحدد، والتقدير: ود كشير من أهل الكتاب (ردكم) بعد إيمانكم كفاراً.

# - 2-الوصولات الاسهية,

امسم الموصول أسم مبهم يقع على كل شيء العاقل وغيره، ولا يكمّل دلالته، ويُفهم المقصود منه بكلام بعده؛ لكونه بحاجة على ما بعده في بيان دلالته سُمي بالموصول؛ لأنه يُوصل بما بعده لا يستقل بنفسه في بيان دلالة ما، وسُميت الجملة بعد به: صلة الموصول. قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ الملك/ 12.

لم ترد (لو) مصدرية بعد: تمنّى أو يتمنّى في القرآن الكريم.

ف: الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إنّ. وهو مفتقر إلى ما بعده من كلام لتنم به دلالاته وهو جلة: يخشون ربهم بالغيب فهذه الجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لما من الإعراب. فسرت المقصود بإسم الموصول وبيّنت دلالته.

إن اسم الموصول في الحقيقة كالنكرة في الإبهام. والشيوع، والوقوع على كلّ شيء عاقـل أو غـيره، غـير أنّه يتعرّف، ويتعيّن معنى بما بعده من جملة يدلّ بوساطتها على مُسمّى مخصوص لا يحتمل غيره، وهو في حاجته إلى صلته كالحروف في حاجته إلى غيره لبيان معنى معيّن.

والدليل على أنَّ أسماء الموصول من المعارف نذكر الآتي: 1. جواز الأخبار عنها، ووقوعها فاعلاً، أو مفعولاً.

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ الحج/ 41.

ألذين اسم موصول مبني على الفتح في عل رفع مبتدأ
 وصلة الموصول جملة مكتاهم في الأرض، والحبر الجملة الفعلية: أقاموا الصلاة.

ومن وقوعه فاعلا قوله تعالى:

﴿ كَذَا لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ ﴾ البقرة/ 113.

ومن وقوعه مفعولاً قوله تعالى:

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمُتِنَا مَن كُشَآءُ ﴾ يوسف/ 56.

ف من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لـ نصيب، وجملة: نشاء صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ب- أنها توصف بالمعارف لكونها معارف قال تعالى:
 ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِئِ إَلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ المائدة/ 96.

فَالَـذَيُ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة للفظ الجلالة.

ج دخول حرف الجرّ عليها. قال تعالى:

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ الإسراء/ 55.

فَـٰعَنْ أَسَمَ مُوصُولُ مَبِنِي عَلَى السَّكُونَ فِي مُحَلِّ جَرَّ بَحُرَفَ الْجَرِّ.

د- امتناع دخول (ربّ) عليها، وهي من علامات النكرة، ولم يرد منه شيء في القرآن
 الكريم.

- 3-

#### وظائفه اللغوية

الاسم الموصول لفظ يربط بين الجمل، ويُستعاض به في الوقت نفسه عن تكرار الأسماء الظاهرة، على الرغم من استقلاله الخاص في الاستعمال اللغوي.

وهو من مظاهر الإطالة والأطناب في الأسلوب لذلك ينفر منه الشعراء، لأنه يعقَد التركيب الذي يرد فيه بحكم احتياجه إلى جملة توضّحه، وتفسّره، هي جملة الصلة.

# (أتسامه باعتبار لفظه ودلالته)

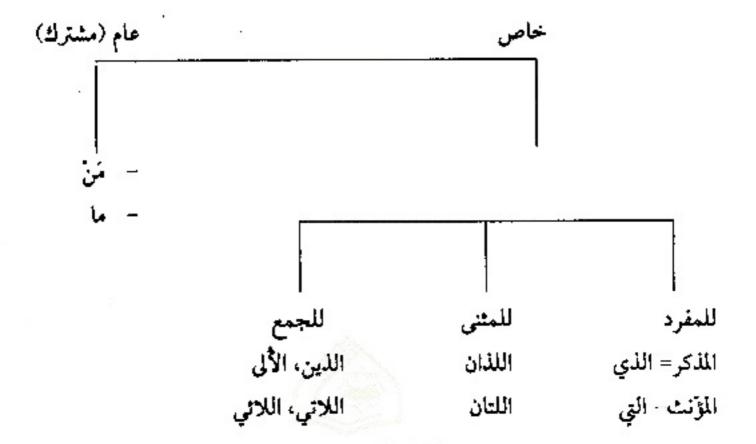

# التوضيح:

تنقسم الأسماء الموصولة من حيث ألفاظها ودلالاتها على العموم أو الخصوص على قسمين أساسين هما:

- الموصولات الخاصة.
- والموصولات العامة.

### أولا: الموصولات الاسمية،

وتُسمّى بــ (النّص) أي ما كان كلُّ منها نصّاً في معناه، وهي أسماء تذكرَ، وتؤلّث، وتُفرد، وتثنّى، وتجمع حسب مقتضى الكلام، وأشهرها: الآتي: أ- الذي: للمفرد المذكّر العاقل وغيره. (1)

قال تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، ﴾ الزمر/ 74.

﴿ هَنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء/ 103.

وقد تبرد (الذي) دالة على الجمع. قال تعالى: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَذِى خَاضُواْ ﴾ التوبة/ 69. بوقوع (الذي) موقع: (الذين).

ب- العي: للمفردة المؤنثة عاقلة، أو غير ذلك(2). قال تعالى:

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ المجادلة/ 1.

﴿ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ البقرة/ 142.

فَ التي في آية المجادلة اسم موصول للمفردة المؤلثة العاقلة مبني على السكون في محل جرّ مضاف إليه. والجملة الفعلية: تجادلك في زوجها صلة الموصول. و: التي في آية البقرة: للمفردة المؤلثة غير العاقلة، وهي في محلّ جرّ صفة لـ: قبلتهم.

### ج- اللذان واللتان:

اللذان للمثنى المذكّر، واللتان للمثنى المؤنث، وهما للعاقلين ولغيرهما ويجوز تشديد نونهما في حالة الرفع باتّفاق النحاة.

أمّــا في حــالتي النــصب والجــرّ، فبعــضهم يجيــز التــشديد، وبعــضهم لا يجيــز إلأ التخفيف(3). وقرئ بالتخفيف والتشديد قوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> يرى الأخفش أن (الذي) قد تشترك بين المفرد والجمع. ولم يرد ذلك في القرآن الكريم.
 وينظر: المبرد المقتضب: 4/ 146، وابن يعيش: شرح المفصل: 3/ 155 والسيوطي: همم الهوامع: 1/
 49.

<sup>(2)</sup> وتستعمل (التي) للجمع غير العاقل.

<sup>(3)</sup> يجوز على لهجة عربية حذف النون. فيقال: أفلح اللذا أستشهدا في سبيل الله.

- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ فصلت/ 29.
  - د- الَّذِينُ: وتختصُّ بالعاقل وهي بالياء مطلقاً(1) قال تعالى:
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ البقرة/ 183.
- هـ- الألى: بمعنى: المذين أي: لجماعة الذكور، وتكتب بغير الواو، والأشهر فيها القصر(2).
  - وهي غالباً للعاقل من جمعي المذكّر والمؤنّث. ولم ترد في القرآن الكريم.
    - ز– ا**ئلاتي/** واللائي.

فجماعة الأناث. قال تعالى:

- ﴿ وَٱلَّـٰتِي ثَخَافُونَ نُشُوزَهُرٌ ۖ فَعِظُوهُرَ ۗ ٱلنساء/ 34.
  - ﴿ وَٱلَّتِنِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الطلاق/ 4.

ومما سبق ذكره من أسماء الموصول الخاصة يمكن استنباط الحقائق الآتية:

- ان هناك اختصاصاً للأسماء الموصولة من حيث الجنسية والعددية، والعاقل وغيره.
- أن كل هذه الأسماء الموصولة مبنية ما عدا: اللذان، واللتان. فهما يعاملان في إعرابهما معاملة المثنى، بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجراً.
  - أن كالأ منها مبدوء بـ(أل)، وهذه زائدة الزمة لا تفيد التعريف.
- 4. من الأسماء الموصولة الخاصة ما هو مشترك مع جمع المذكر والمؤنث عاقلاً، أو غير عاقبل وهـي: الألي، واللائي (بالياء مطلقاً) واللاء: بدونها، أمّا بقية أسماء الموصول فلا فروع لها؛ لأنها تستعمل بلفظ واحد للمفرد وللمثنى وللجمع مذكراً ومؤنثاً.

ممع على لهجة عربية بالوار يقولون: اللذون، ولا شيء منه في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> يجوز المدّ في: الألمي: يقولون: الألاءِ.

# ثانياً: الموصولات العامة (المشتركة)

هـذه الموصـولات الإسمـية بلفـظ واحد لا يتغيّر للمفرد والمثنى والجمع، مذكراً أو مؤنّـثاً، فـلا فـروع لكلّ منها؛ لكونه يستعمل لجميع الأقسام من غير تغيير في صيغته اللفظية بتغير الأنواع والأشياء التي يدلّ عليها.

أمًا مدلـول كـلُ مـنها فيتوضـح، ويـتحدّد بمـا يجيء بعده من الضمير، أو غيره من القرائن التي تخصّصه، وتزيل أثر الاشتراك.

وهذه الموصولات العامة المشتركة ستة هي:

أ. مَـنْ: وهو من الألفاظ التي بلفظ المفرد المذكر، ولكن معناها قد يخالف لفظها، وكثيراً ما يعود الضمير عليها مفرداً مذكراً مراعاة للفظها، نحو قوله تعالى:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ مَا يُونس 40.

فالفاعل في: يُؤمن مفرد مذكر مراعاة للفظ اسم الموصول: مُ

ويجوز في الضمير مراعاة المعنى المطلوب(1).

وأصل الوضع في (مَن) أنها للعاقل، قال تعالى:

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ الرعد/ 19.

وقد يستعمل لما نختلط بالعاقل.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنَ ﴾ النور/ 45.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعَ ۗ النور/ 45.

ففي الآيبة الكريمة الأولى يختلط العاقل بغير. ممّا يمشي على رجلين وفي الثانية تحدّد من بغير العاقل.

<sup>(1)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن.

(ما)، واصل وضعها لما لا يعقل. قال تعالى:
 ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ أَوْمَا عِندَ ٱللهِ بَاقِ٢) النحل/96.

وقد تستعمل لما يعقل مع مَن لا يعقل، وقُصد تغليب غير العاقل لكثرته.

قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ التغابن/ إ.

وقد يستعمل للمبهم أمرُهُ، عاقلاً، أو غير عاقل، مذكراً، أو مؤنَّتاً قال تعالى:

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَلَّكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبِّلْ مِنِّي ﴾ آل عمران/ 35.

ومـن خصائص (ما) الموصولة إجراؤها مجرى ما الاستفهامية في حذف ألفها، ويكثر ذلك حين تكون الصلة جملة فعلية مبدوءة بالفعل: (شاء) أو ما في معناه(1).

(أل) الداخلة على الصفة الصريحة(2) كصيغة (فاعل) قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِيَّ ﴾ الحديد/ 18.

فـ(أل) في المصدقين و المصدقات اسم موصول ، وليست أداة تعريف والتقدير: إنّ اللاين يصدقون..

وصيغة (المفعول). قال تعالى:

﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٢٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ﴾ الطور/ 6.

أي: السقف الذي يُرفع، والبحرُ الذي يُسجر. و(أل) هـذه اسـم في صـورة الحـرف، وتكـون للعاقل وغيره، وتفظها لفظ المفرد المذكّر، ولكنّ معناها قد يكون

تقول: مرني بم شئت.

<sup>(2)</sup> عدا الصفة المشبهة، إذ أن فيها خلافا، لدلالتها على الثبوت، فهي بعيدة عن الفعل قريبة من الأسماء الجامدة. أمّا (أل) الداخلة على اسم التفضيل من نحو: الأعظم/ الأعلى، فهي حرف تعريف للعهد، وليست موصولة، شانها شأن (أل) الداخلة على الأسماء الجامدة، وسيأتي بيان ذلك في مبحث: أل التعريف

غير ذلك، مفرداً، أو مثنى، أو جعاً، مذكراً أو مؤتثا. فـتكون بمعنى: الـذي والـتي وفروعهما، نحو: القانت، والقانتان، والقانتون، والقانتات.

ومن المرجح أنَّ (أل) منحوتة: (الـلاَّ) مقيصورة، فحلفت حرف العلَّة من آخرها واسكن ما قبله فيصار لفظها إلى (ال)، كما صار لفظ (الذي) إلى: (الذَّ) في بعض اللهجات العربية.

ومن النحاة من يرى أنَّ (أل) موصول حرفي، وليست موصولاً اسمياً، والحقيقة خلاف ذلك؛ لأنَّ (أل) لا تؤول بالمصدر، وأنَّ الضمير يعود عليها. قال تعالى:

﴿ فَٱلصَّالِحَاتُ قَائِقَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ النساء/ 34.

فالضمير في: الصالحات يعود على (أل).

وأما مَن رأى أنها حرف تعريف فقد جانب الصواب أيضاً؛ لأنَّ الوصف يمتنع تقديم معموله عليه على الرأي الراجح، ويجوز عطف الفعل عليه. قال تعالى:

﴿ فَٱلَّهِ عِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ العاديات/4-5.

فالفعل: آشرن معطوف على اسم الفاعل الدال على الجمع: المغيرات وأل فيه موصول ، والتقدير: فاللائي اغرن، و: صبحاً مفعول به منصوب على الظوفية الزمانية.

:13 .4

وهمي اسم موصول بمعنى: الذي، أو التي، أو فروعهما، وتكون للعاقل ولغيره، فإن وقعت بعد (مَنْ) فهي للعاقل(1).

وإن دخل عليها (ما) فهي لغير العاقل. قال تعالى:

﴿ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُرٌ ﴾ النحل/ 24.

نقول: من ذا رأيت؟

فَذَا أَسَمَ مُوصُولُ مَنِي عَلَى السَكُونَ فِي عَلَّ رَفَعَ خَبَرُ مَا الاستفهامية، وصلة المُوصُولُ جَلَّة: أنزلُ رَبِّكُم، والتقدير: مَا الذي أنزلُ رَبِّكُم.

ولا تكون (ذا) موصولة إلاَّ إذا توافرت فيها.

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ ٢٠ البقرة / 245.

ف: ذا اسم إشارة وليس إسماً موصولاً مبني على السكون
 في محل رفع خبر للمبتدأ: (مَن).

ب- ألا يليها مفرد، فإن تلاها مفرد كانت اسم إشارة أيضاً؛ لآن المفرد لا يصلح صلة لغير (أل)(1).

ج- ألاً تكون ملغاة، والمراد بالإلغاء هـنا أن تجعل (ذا) مع (مَن) أو (ما) اسماً
 واحداً مستفهماً به(2).

5. أي:

تكون أيّ: شرطية، واستفهامية، وموصوفة، وموصولة، فإنّ كانت موصولة جاءت بلفظ واحد للمذكر، والمؤنّث، والمفرد، والمثنى، والجمع. العاقل وغيره.

ونمَـا تخالـف يه (أيّ) الموصولة بقية الموصولات المشتركة أنّها معربة، فلا تكون مبنيّة إلاّ في حالة واحدة.

وأنها ملازمة للإضافة لما بعدها.

 <sup>(1)</sup> تقول: من ذا القادم؟ فـ(من) اسم استفهام في محلّ رفع مبتدا، و(ذا) إسم إشارة خبر و(القادم) بدلً
من اسم الإشارة. تقول: ماذا صنفت؟ فـ(ماذا) اسم استفهام في محلّ نصب مفعول به مقدّم وتقول:
ماذا التواني؟ فـ (ماذا) اسم استفهام في محل رفع خبر مقدّم.

 <sup>(2)</sup> يقال: (دعمي ماذا علمت ساتقيه) في (ماذا) اسم موصول بمعنى (الذي) في محل نصب مفعول بهن والتقدير: دعى الذي علمت فإني سأتقيه.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَرَ مِن كُلِ شِيعَةٍ أَيُهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحَمَننِ عِثِياً ﴾ مريم / 69. ف: أي من: آيهم قد أضيفت إلى جملة اسمية حُدف صدر صلتها والتقدير: آيهم هـو أشـد، ولـدلك بُنيت على الضمّ(1).

### أ. ذر الطائية:

لكونها لا تكون اسماً موصولاً إلا على لهجة قبيلة طيء. وتكون للعاقل ولغيره مفرداً وغير مفرد، مذكراً أم مؤنثاً، ولم تكن (ذو) اسماً موصولاً في القرآن الكريم. ومن الشروط التي يشترطها النحاة لشبه الجملة الواقعة صلة للموصول سواء أكانت من جار وبجرور، أو ظرف، أن يكونا تأمين، ونعني بهما ما يفيدان في إتمام الفائدة، ويبان الدلالة وقد اجتمعا في قوله تعالى:

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ َ ﴾ الأنبياء/ 19.

ف في السموات شبه جملة من جار ومجرور، وعنده شبه جلة من الظرف (عند) وما جلة من الظرف (عند) وما أضيف إليه وكلاهما تامان فصلحا إلى أن يكون صلة لاسم الموصول (مَن).

أمًّا إذا كانا ناقصين لا تتمُّ بها فائدة فلا يصلحان أن يكونا صلة(2). واعلـم أنَّ الجـار والجرور، والظرف الواقعان صلة للموصول متعلقان بفعل محذوف تقدير: (وجد) أو (استقر) يتعلَّق به الجار والمجرور.

<sup>(1)</sup> إن بـناء (أيّ) في هـذه الحالة على تعـدد أوجه التعليل الذي قال به هذا النحوي أو ذاك لا نجد منها تعليلاً ثانياً ولهذا سئل سيبويه عن علّة ذاك، فقال: آي هكذا خلقت فصارت مثلاً لمن له عادة مخالف ولم يغيّرها.

<sup>(2)</sup> لا يصح نحو: خطب الذي اليوم.

### 4- صلة الموصول: ماهيتها وشروطها،

الاسم الموصول بوصفه وحدة لفظية لا يدل على معنى معين، شأنه في ذلك شأن جميع المبهمات، إنه وحدة اسمية ناقبصة الدلالة، مفتقر إلى شيء بعده، يعرّفه ويزيل عنه الـشيوع، ويكمّـل معناه، ويبين دلالته، وهذا الشيء الذي يضمُّ إلى اسم الموصل من أجل ما ذكرناه يـسمّى (صلة) ، أو (جملة الصلة) تكون متأخرة عن اسم الموصول ولا يجوز تقديمها عليه لكونها مكمَّلة له، منزلة جزئه المتأخِّر. ويكون الاسم الموصول وصلته كإسم واحد يفيد دلالة محدَّدة، ولجملة الصلة شروط معينة منها الآتي:

أن تكون الصلة جملة اسمية، أو فعلية، أو شبه جملة، وهمي جملة لا محل لها من الإعراب، فوظيفتها دلالية، لا نحوية. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَجَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ العنكبوت/ 40.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الحج/ 38.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَيَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ الزخرف/84.

﴿ وَأَمْهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَتِهِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي خُجُورِكُم ﴾ النساء/ 23.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الأعراف/ 206.

فجملة: أهمي أحسن جملة اسمية لا محل لها من الإعراب صلة لاسم الموصول: التي.

وجملة: آمنوا جملة فعلمية صلة موصول لا محل لها من الإعراب.

وجملة (في السماء إلىه من المبتدأ المؤخر، والحبر المقدم المتعلق بالجار والجرور، صلة موصول لـ الذي.

وشبه الجملة: في جحوركم بما تعلُّقت به من فعل تقديره: استقرّ صلة موصول لاسم الموصول: اللائي وشبه الجملة: عندَ ربك بما تعلَّقت به من فعل تقديره: (استقر) صلة موصول لاسم الموصول الذين.

أو الظرف. ولا يصحّ التّعلق بغير فعل؛ لأنَّ صلة الموصول جلة.

- ان تكون جملة صلة الموصول جملة خبرية لفظاً ومعنى، ولهذا لا تصلح الجملة الإنشائية سواء أكانت طلبية، أو استفهامية أن تكون صلة للموصول؛ لأن هذه الجمل يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها، زد على ذلك أن الغرض من جملة الصلة هو إيضاح الاسم الموصول وتحديد المقصود به، والجمل غير الخبرية أمرية، أو استفهامية أو غيرهما مبهمة لا تحمل على الإيضاح، ثم أن اسم الموصول وصلته يقذران باسم واحد، والاسم الواحد لا يدل على الأمر، أو النهي، أو الاستفهام. والجمل الطلبية دالة على الخطاب، والاسم الموصول شأنه شأن الاسم الظاهر دال على الغيبة، فلو جعلنا هذه الجمل صلات لحصل التناقض.
  - ألا تكون جملة تعجبية لما في التعجب من الإبهام المنافي للتعريف.
- أن تكون هذه الجملة معهودة للمخاطب، لأنك إنسا تأتي بها لتعرف مخاطبك الموصول المبهم، ولك في مقام التهويل والتضخيم إبهامها، كقوله تعالى:

﴿ فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلَّهُمَّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ طه/ 78.

ف ما اسم موصول، وجملة غشيهم صلة له، وهي لابهامها وتعلد دلالستها، وصورها، جعلت الآية ذات تهويل وتفخيم لما تتصوره قد حل بالذين غشيهم اليم.

### 5. الطبير العائد:

من شروط الجملة الواقعة صلة للموصول اشتمالها على ضمير بارز أو مستتر يعود على الاسم الموصول، يُسمّى بـ(العائد)، وظيفته ربط جملة صلة الموصول بالاسم الموصول، ويجب أن يتطابق مع الموصول إفراداً، أو تثنية، أو جمعاً، تذكيراً، أو تأنيثاً(1).

ولهذا الضمير العائد محلّ من الإعراب، فقد يكون في محلّ رفع، أو نصب، أو جرّ. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِيرَ فَالُواْ إِنَّ آللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾المائدة/ 17.

النحاة جواز مجيء الاسم الظاهر عائداً بدلاً من الضمير ولم يرد شيء من ذلك في القرآن الكريم.

ففي جملة: قالموا وهمي صلة الموصول لاسم الموصول: المدين ضمير متمصل همو (وهمو الجماعة) يعود على: (الذين)، وهو هنا في محلّ رفع فاعل لمـ: قال!

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴾ النجم/ 23.

ففي جملة: تولى وهي صلة لـ: الذي ضمير مستتر في علّ رفع فاعـل تولّـى يعـود على اسم الموصول فيربط صلة الموصول بإسم الموصول.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطَنُّ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾ البقرة/ 275.

ففي جملة: يتخبّطه وهي صلة الموصول الذي ضمير عائد على الموصول مبني على الضمّ في محلّ نصب مفعول به.

وقال تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ آللَّهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ المائدة/ 88.

فيصله الموصول الجملة الاسمية: أنتم به مؤمنون وفيها ضمير عائد على اسم الموصول: الذي هو الضمير المتصل فيك به وهو في عمل جر بحرف الجرّ.

# شروط الضمير العائد:

يـشترط في الضمير العائد من جملة الصلة على اسم الموصول جملة من الشروط التي يمكن إيجازها بالآتي:

المشترط فيه إن كان عائداً على اسم موصول خاص مطابقته له في الإفراد، والتثنية،
 والجمع، والتذكير، والتأنيث، هذا إذا كان العائد ضميراً غائباً.

قال تعالى: ﴿ إِن شَرِّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصَّمُّ ٱلَّبِكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ الانفال/ 22.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ النساء/ 16.

ففي: يعقلون ضمير عائد هو واو الجماعة، مطابق في الجمع والمتذكير لاسم الموصول الخماص: المذين وفي: يأتمانها ضمير عائد هو ألف الإثنين مطابق في التثنية والتذكير لاسم الموصول الحاص: اللذان.

ب- أما إذا كان العائد إلى الموصول المشترك فيجوز فيه وجهان:

ا. مراعاة لفظ الموصول فيكون مفرداً مذكراً مع الجميع وهو الأكثر في اللغة. قال
 تعالى: ﴿ بِنَصِّر اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءً ﴾ الروم/ 5.

ففي: يشاء ضمير مستتر عائد على اسم الموصول الخاص: أمَن دال الجميع (1).

الإفراد مرعاة للفظ.

#### حذف العائد:

يجوز حذف الضمير العائد، ويكثر ذلك حين يكون هذا العائد ضميراً متصلاً في محل نصب وعامله فعل، أو وصف، غير صلة لــ(أل) قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ النحل/ 19.

ففي الجملة الفعلية: تسرون والجملة الفعلية: تعلنون وهما صلتا موصول لإسم الموصول (ما) ضمير عائد على (ما) محذوف جوازاً والتقدير ما تسرونه وما تعلنونه.

وقال تعالى: ﴿ ذَرِّنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ المدثر/ 11.

فضي جملة صلة الموصول: 'خلفت' ضمير عائد على اسم الموصول (مَن) محذوف جوازاً والتقدير: خلقته.

أما الضمير العائد الذي هو في محلّ رفع فيجوز حذفه إذا كان مبتدأ مخبراً عنه بمفرد، قال تعالى:

 <sup>(1)</sup> فإذا روعبي معنى الموصول فيكون العائد مطابقاً له إفراداً، وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً. تقول: احترم
من احترمك، ومن احترمتك، ومن احترماك، واحترموك.

﴿ ثُمَّ لَنَازِعَى ۚ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَنِّهُمَ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِتِياً ﴾ مريم/ 69. أي: الذي هو أشد بحذف الضمير العائد (هو) لكونه غيراً عنه بمفرد هو: آشدٌ.

أمَّا الضمير العائد المجرور فيجوز حذفه إذا كان مجروراً بالإضافة، والمُضاف وصفاً غير ماض.

قال تعالى: ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ طه/ 72.

والتقدير: ما أنت بقاضيه فحذف الضمير العائد على اسم الموصول (ما)، وهذا الضمير مضاف إلى الوصف (قاض).

أمّا المجرور بالحرف، فسيجوز الحدّف إذا كنان اسم الموصول، أو الموصوف باسُم الموصول مجروراً بمثل ذلك الحرف معنى وتعلّقاً. ومنه قوله تعانى:

﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ المؤمنون/ 33.

فإسم الموصول (ما) مجرور بحرف الجر (مِن) والعائد مجرور بالحرف نفسه، فجاز حذف هذا العائد والتقدير: فجاز حذف هذا العاد والتقدير: يأكل ممًا تأكلون منه ويشرب ممًا تشربون منه.

وقد جوّز بعض النحاة حذف أسم الموصول بشرط كونه معطوفاً على اسم موصول آخر، ومنه قوله تعالى:

﴿ وَقُولُوا ءَامَنًا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ العنكبوت/ 46.

أي: وبالسلمي أنسؤل إلسيكم؛ لأنَّ أنؤل إلينا ليس هو الذي أنسؤل إلى مَس قبلسنا، ولسذلك أعيدت (ما) بعد (ما) قوله تعسسالى: ﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْمَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ

إبرًا هِعدًا) البقرة/ 136.

وأجازوا أيضاً على قلَّة حذف جملة الصلة، إذا دلَّت جملة صلة أخرى عليها(1).

لم يرد من هذا في القرآن الكريم.

# المطلب السابع: الشامس من المعارف المعرّف بأل التعريف

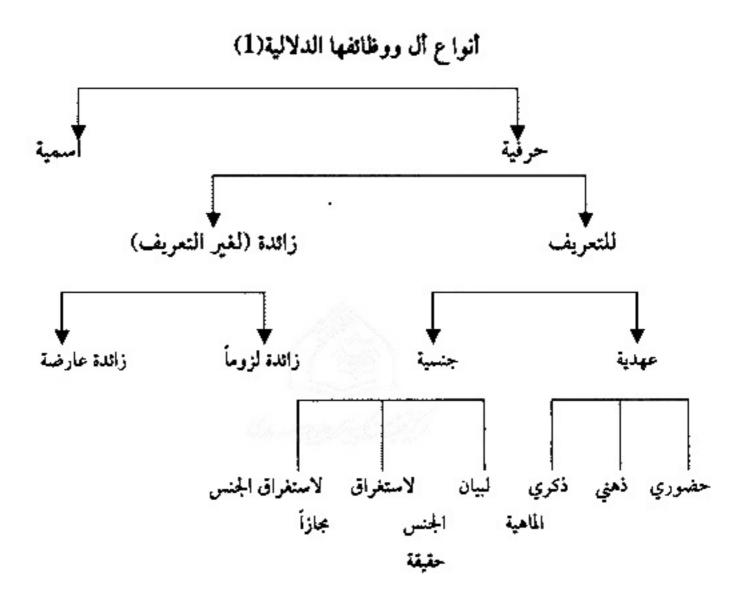

 <sup>(1)</sup> تنظر التفاصيل في: سيبويه: 3/ 64، 272- 273، وابن يعيش: شرح المفصل: 9/ 17، والمرادي
 ألجنى الداني ص216.

### التوضيح:

- أل) اسمية وقد منضى القول فيها في الحديث عن اسماء الموصول المشتركة ومحلّها
  بعض المشتقات وحرفية، وهي إمّا للتعريف أو لغيره.
  - ب- أمّا (ال) التعريف فعلى نوعين رئيسين فقد تكون: للعهد، أو تكون للجنس.

ولكل منهما أنواعه ودلالاته.

فأل العهدية: هي التي يُعهد مصحوبها بتقدّم ذكره، وبما أنّ العهد أنواع انقسمت (ال) العهدية على أنواع ثلاثة هي:

### عهد ذكري:

فقد يذكر المتكلم اسمأ نكرة ثم يُعيد ذكرَهُ، معرَّفاً بأل، كقوله تعالى:

﴿ اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةً أَلْمُ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي رُجَاجَةً أَلَامًا كَوْكَبُ دُرِي ﴾ النود/ 35.

فقد ذُكِر: مصباح أول الأمر نكرة، وأعيد ذكره ثانية مقروناً بال العهدية لكونه صار معهوداً لدى السامع عند إطلاقه أوّل مرة.

وكذا الأمر في: زجاجة و: الزجاجة.

### عهد ذهنی:

أي (علمي)، وضابطه أن تُشار بما اتصل بال إلى شيء معلوم ثابت في الذهن، معهود ذهنياً بين المتكلم والمخاطب. كقوله تعالى:

﴿ إِذْ هُمَّا فِي ٱلْغَارِ ﴾ التوبة/ 40.

فسالغسار معسوفة لاتصاله بأل الذهنية المعهودة بين المتكلم والمخاطب السي يحسد ويعرف كلُّ منهما المقصود بالغار المعين المعهود الثابت في الذهن دون غيره.

عهد حضوري:

أي حسّي وحاضر. كقوله تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المائدة/ 3.

ف (اليوم) معرفة لكونه مصحوب (أل) الحضورية وقت الكلام أي اليوم الذي أنتم فيه، وهو يوم عرفة من حجّة الوداع.

ومنه قوله تعالى:

﴿ يَانِيَحْيَىٰ خُلِهِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ مريم/ 12.

فَالْكُتَابُ اسم معرفة بأل الحضورية التي تدل على الكتاب المقدس اللذي أنزله الله سبحانه بين يدي يحيى بن زكريا -عليه السلام-.

### أمَّا أل الجنسية:

فهــي لبــيان (جــنس) مــا اتصلت به واستغراقه دون غيره، وتنقسم على ثلاثة أنواع أيضاً هي:

بحسب وظائفها الدلالية:

أل الجنسية الـــــي تـــستغرق أفــراد الجــنس المعين على سبيل الحقيقة، وعلامتها صحة وقوع (كل) محلها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ العصر/ 2.

فــ(أل) في: (الانـــان) أفـادت استغراق هذا الجنس كله علـى سبيل الحقيقة، ولهذا يصلح وضع (كلّ) بدلاً منها. أي: كلّ إنسان في خسر. ب- آل الجنسية لبيان الماهية على سبيل الحقيقة أيضاً، ولكنّها لا يصلح فيها حلول (كلّ)
 بدلاً منها.

قال نعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ الأنبياء/ 30.

ففي الآية الكريمة، ما هية حقيقة لكنها لا تنطبق على كلّ ماء من حيث هو ماهية، ولذلك لا يصبح أن تخلفها لفظه (كــلّ)، إذ لا يـصبح القول: وجعلنا من كل ماء كلّ شيء

#### حي.

ج- أل الجنسية التي تستغرق أفراد الجنس العين على سبيل المجاز، فتفيد الإحاطة والمشمول للصفات الشائعة بين أفراد جنسها على سبيل المجاز والمبالغة، لا على سبيل الحقيقة، ولذلك يجوز أن تخلفها (كلّ) مجازاً، ولذلك يقال فيها: (ال) الكمالية(1) ومن هنا يمكن القول إنّ الفرق بين (أل) لتعريف الحقيقة، ومسميها: العهدية، والجنسية، أنّ ال العهدية يراد بها ويمصحوبها فرد معين، والجنسية يُراد بها ومصحوبها كلّ الأفراد حقيقة، أو مجازاً.

أما الـتي لتعـريف الحقـيقة فبُـراد بمـصحوبها الحقـيقة نفسها، لا ما تصدق عليه من الأفراد.

#### أل الزائدة،

وهذه لا تفيد تعريفاً فيما تدخل عليه، وهي على نوعين:

#### أو قما:

الـزائدة اللازمـة، وتـدخل على بعض النكرات والمعارف ولا تغير من تنكيرها، أو تعـريفها شـيئاً وهذه الزائدة لازمة لاتفاق مصحوبها، فكأنما من أصل وضعه وجزء من بنيته لا يجوز تجريده منها أو حذفها منه.

 <sup>(1)</sup> لم يرد منها شيء في القرآن الكريم، ومثالها قولك مادحاً: أنت الشاعر أصالة، أي: أنت كل شاعر أصالة. (الكامل) في هذه الصفة.

# وأشهر مواضعها نذكر الآتي:

- الأسماء الموصولة الخاصة: كالذي، والتي، واللتان، والذين... الخ.
- كلمة (الآن) وهــي ظرف ميني على الفتح في محل نصب تلزم فيه (أل) للدلالة على
   جنس الوقت الحاضر.
  - بعض الأعلام. قال تعالى:

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ النجم/ 19

فـ(ال) في: اللاة و العُزّى زائدة.

#### وثانيهما:

الزائدة العارضة وأشهر مواضعها الآتي:

- أ- في الأعلام المنقولة عن كلمات تقبل (أل) قبل صيرورتها أعلاما، كالأعلام المنقولة
   عن المصادر أو الصفات وتسمّى ووجود أل في هذه الأعلام كخروجها منها(1).
- ب- أل الزائدة الداخلة على بعض الأسماء اضطراراً في الشعر، كما هو الحال في دخول
   (أل) على التمييز(2)، والأصل في التمييز التنكير، أو الداخلة الحال(3)، أو الداخلة على الأعلام بالغلبة(4). أو على الفعل المضارع(5).

 <sup>(1)</sup> كالحسن والحسين، والفضل، والحارث، والنعمان، ويمكن حذف (ال) منها ولا يؤثر ذلك في التعريف.

 <sup>(2)</sup> لم يرد شيء منه في القرآن الكريم.
 تقول: طاب محمد النفس أيك نفساً.

 <sup>(3)</sup> لم يرد شيء منه في القرآن الكويم.
 يقال: أرسلها العراك. أي: معتركة.

 <sup>(4)</sup> منها: المدينة لغلبته على مدينة رسول الله – صلى الله عليه وصلم – والكتاب: لغلبته على كتاب سيبويه في النحو.

والأعشى: علماً للشاعر الجاهلي المعروف، وهو يصدق على كلِّ مَن لا يبصر ليلاً.

<sup>(5)</sup> لم يرد شيء منه في القرآن الكريم.

# المطلب الشاون: العادس مِن المعارف المطاف إلى المرنة

كلّ اسم نكرة ينضاف إلى معرفة من المعارف السابقة إضافة محضة، أي: معنوية، خالمهة من تقدير الانفيصال، ينصير عند إضافته معرفة(1) فالمضاف إلى الشيء في رتبته مطلقاً(2).

قال تعالى:

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ القصص/7.

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ آلاً قُرَبِينَ ﴾ الشعراء/ 214.

﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا ﴾ يس/ 36.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ الحديد/ 20.

﴿ وَلَقَد أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِيَ بَنِي إِسْرَاهِ بِلَ ﴾ المائدة / 12.

ف: أمّ في آية القصص اسم معرفة لإضافته إلى اسم العلم:

موسى

و: (عشيرة) معرفة لإضافته - في آية الشعراء - للضمير المتصل وهو كاف الخطاب.

و: سبحان في آية يس مصدر سماعي منصوب على المصدرية وهو معرفة، لإضافته إلى اسم الموصول الذي. و: سناع في آية الحديد، معرفة لإضافته إلى معرف بدال

وهو الغرور.

و: ميثاق في آية المائدة معرفة لإضافته إلى اسم معرف
 بالإضافة هو: بني إسرائيل.

إذا أضيف الاسم إلى نكرة. وتخصص من غير أن يتعرّف.

<sup>(2)</sup> ينظر: التسهيل ابن مالك ص170. وابن هشام: شرح شذور الذهب: 202.

# تطبيقات عامة في النكرة والمعرفة

# أولاً: (تطبيقات مقالية)

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في المقولات النحوية الآتية:

س1:

النكرة: اسم شاع في جميع أفراد جنسه من غير تخصيص واحد بعينه، والتنكير:

أ- أصل في الأفعال.

ب- أصل في الأسماء.

ت- فرع في الأسماء.

س2:

النكرة على:

أ- قسمين ب- ثلاثة أقسام ج- قسم واحد

س3:

علامات النكرة اللفظية كثير منها:

أ- قبولها (أل) الزائدة.

ب- قبولها (أل) العهدية.

ج- وقوعها موقع ما يقبل (أل).

د- عدم دخول (ربّ) عليها.

ه- إضافة (كم) الخبرية إليها.

ز- عدم دخول (مِن) الزائدة عليها.

س4:

تصير النكرة معرفة ب:

أ- تنوينها.

ب- تعيينها بالنداء.

ج- إضافتها إلى ما هو معرفة.

د- دخول (أل) العهدية عليها.

س5:

المعارف في العربية:

أ-- خسة هي:

ب- سنة هي:

ج- سبعة هي.

س6:

تنقسم المعارف بأنـواعها وبحـسب استقلالها في الدلالة على المعنى المعين استقلالاً تاماً، أو عدم استقلالها على:

الـ ثلاثة أقسام: معرفة محضة تامة، ومعرفة ناقصة ومعرفة جائزة التمام والنقصان.

ب - قسمين فقط: محضة تامة، غير محضة (ناقصة).

س7:

الأعلام معارف محضة لكونها:

ا- تحتاج إلى قرينة للتعريف بها.

ب- تدل بلفظها على قسيماتها، فلا تحتاج إلى قرينة.

س8:

العلم في العربية باعتبار مسمّاه على:

إلى المن المن المن المن المن المناع ا

ب- قسمين: شخصي وجنسي.

# س9:

العلم الجنسي باعتبار مسماه على:

أ- قسمين: عيني، ومعنوي.

ب- قسم واحد هو العيني.

# س10:

الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي يتحدّد في:

أ- العلم الشخصي معرفة في اللفظ، والجنسي معرفة في المعنى.

ب- العلم الشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والعلم الجنسي معرفة معنى فقط.

ج- العلم الشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والجنسي معرفة لفظاً فقط.

### س11:

العلم باعتبار لفظه:

ا– مفرد ومركب.

ب- مرتجل وقياسي.

ج- مرتجل ومنقول.

## س:12:

يقسم العلم باعتبار تسميته إلى:

أ- الاسم، والكنية، واللقب.

ب- الاسم واللقب.

ج- الاسم والكنية.

### س13:

إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب:

أ- يجب تقديم الاسم على الكنية واللقب.

ب- جواز تقديم أيّ منها.

# س14:

من وظائف الضمير الآتي:

الاطناب في الأسلوب.

ب- الايجاز والاختصار.

ج- تجنب التكرار.

# س15:

الضماثر التي محلَّها الجر تكون:

ا- متصلة فقط.

ب- منفصلة فقط.

ج- جواز اتصالها وانقصالها لها.

# س16:

الضمائر بحسب مدلولاتها تدل على:

ا- متكلم مفرد، أو مجموع.

ب- خاطب مفرد.

ج- على غائب مفرد.

د- على متكلم، ومخاطب، وغائب، مفرد أو مثنى، أو جمع.

# س17:

يختص (واو الجماعة وهم) من الضمائر:

أ- العاقل وغيره.

ب- بالعاقل فقط.

### س:18

الباء في (إياي) والكاف في (إياك) والهاء في (إيَّاه) وفروعها هي:

ا- جزء من الضمير.

ب- ليست ضمائر وانما حروف للدلالة على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، وليس لها
 عل من الإعراب.

ج- لها محلّ من الإعراب.

### س19:

من الضمائر المتصلة الخاصة بالرفع:

أ كاف الخطاب وياء المتكلم.

ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة.

ج- ضمير الغائب.

# س20:

الضمائر المشتركة بين النصب والجر هي:

ألف الإثنين، ونون النسوة.

ب- ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب.

ج- واو الجماعة، وياء المخاطبة.

# س21:

يكون استتار الضمير المرفوع واجبأ عندما يكون دالاً على:

أ- الغائب.

ب- الحاضر،

ج- الحاضر أو المخاطب.

### س22:

يأتي ضمير الغائب مستتراً وجوباً في حالة:

أ- كونه فاعلاً لفعل التعجب، والمدح.

ب- فاعلاً للفعل المضارع.

# س23:

من وظائف (نون الوقاية):

ا جعل ما تتصل به معرفة.

ب- منع الأفعال من أن يكسر أواخرها.

ج- منع الحفلط واللبس الذي قد يقع بين فعل الأمر المخاطب، أو المخاطبة.

د- إفادة التوكيد في الأحرف المشبهة بالفعل.

### س24:

إذا اجتمع نون رفع الأفعال الخمسة ونون الوقاية جاز:

إدغام النونين.

ب- حذف أحدهما تخفيفاً.

ج- تركهما من غير إدغام.

# س25:

يجب في ضمير الفصل أن:

إكون بلفظ واحد تذكيراً تانيثاً، إفراداً وتثنية وجمعاً.

ب- يطابق ما قبله في المعنى، والنوع، والعددية.

# س26:

الأمر في الاسم الواقع بعد ضمير الفصل أن يكون:

ا- مبتدأ لخبر محذوف.

ب- خبراً لمتبدأ في الأصل.

ج~ نكرة.

د- معرفة أو مشابها للمعرفة.

## س27:

لضمير الفصل من حيث الإعراب:

أ- محل من الإعراب.

ب- لا محل له من الإعراب لكونه حرفاً.

# س28:

يجوز في (ضمير الشأن) أن يأتي:

أ- متصلاً.

ب- منفصلاً.

ج- مستتراً بعد (أن) و (كأن) المخففتين.

# س29:

الغرض من أسماء الإشارة:

أ- التنبيه على ما يأتي بيانه.

ب- الإطناب في الأسلوب.

ج- الإيجاز في الأسلوب.

# س30:

أسماء الإشارة كلها:

أ- مبنية.

ب معربة.

ج- الأصل فيها البناء، ومنها ما هو معرب.

# س31:

أسماء الإشارة الخاصة هي:

أ- هذا/ هذان/ هؤلاء.

ب- هنا/ هنالك/ ثم/ ثمَّة.

# س32:

كاف الخطاب اللاحق لأسماء الإشارة من نحو: ذلك وتلك:

ا- ضمير متصل في محل جر بالإضافة.

ب- هو للخطاب فقط وإشارة للبعد وجزء من الكلمة.

## س33:

الموصول الحرفي:

أ- يؤول مع صلته بمصدر.

ب- يعرب إعراب الموصول الإسمي.

## س34:

الموصولات الحرفية هي:

إذن/ لا/ فاء السبية/ لن/ متى.

ب- أنْ/ لو/ ما/ همزة التسوية/ أنَّ.

## . س35:

يجوز أن تكون صلة الموصول:

أ- اسماً مشتقاً.

ب- شبه جملة.

ج- جملة اسمية أو فعلية.

## س36:

أسماء الموصول المشتركة هي:

أ- اللذان/ الذين.

ب- التي/ الذي.

ج- مَن/ ما.

## س37;

جميع الأسماء الموصولة:

أ- معربة.

ب- مبنية.

ج- مبنية ما عدا: اللذان واللتان فيعربان إعراب المثنى.

# س38:

تكون (ذا) موصولة إذا:

أ- إذا تلاها اسم مفرد.

ب- إذا تقدمها (من) الشرطية.

ج- تقدّمها (من) الاستفهامية، أو (ما) الاستفهامية.

## س39:

أيّ دون سائر الموصولات:

أ- مبنية دائماً.

ب- معربة دائماً.

ج- معربة دائماً إلا إذا قطعت عن الإضافة.

## س40:

صلة الموصول لا تكون إلاً:

أ- اسمأ مفرداً.

ب- جملة اسمية.

ج- جملة اسمية، أو فعلية، أو شبه جملة.

د- جلة استفهامية.

هـ- جملة تعجبية

# س41:

يراعى في الضمير العائد على الموصول المشترك:

الإفراد دائماً مراعاة للفظ.

ب- المطابقة دائماً.

ج- جواز المطابقة وهو الأكثر، والإفراد.

# س42:

أل العهدية:

أ- نوعان: حضورية وذهنية.

ب- ثلاثة أنواع: حضورية وذهنية وذكرية.

ج- نوع واحد حضورية فقط.

# س43:

أل الزائدة تكون في:

أسماء المفاعلين والمفعولين.

ب- المصادر.

ج- الأسماء الموصولة والاعلام المنقولة، والتمييز، والحال.

## س44:

إذا أضيف الاسم النكرة إلى اسم معرفة:

أ- تخصُّص.

ب- تعرّف،

# ثانياً: تطبيقات نصية

## - 1- :

عين المعارف فيما يأتي ذاكراً نوع كلِّ منها. قال تعالى:

- أَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَوْرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّنَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمُّرْنَا مَا بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّرُوا وَدَمُّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾. الأعراف/ 137.
  - ﴿ وَلَا تَجْنَدُلُوا أَهْلَ ٱلْكِتْبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ وَلَا تَجْنَدُلُوا مَا مُنّا بِٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهُمَا وَإِلَيْهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنْ لَهُ مَ وَلَيْهُمَا وَإِلَيْهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنْ لَهُ مَ مُشَلِمُونَ ﴾. العنكبوت/ 46.
    - 3. ﴿ وَخَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَتَبِتَ ﴾. الأنبياء / 74.
    - 4. ﴿ وَقَائِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَائِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ﴾. البقرة/ 190.
      - 5. ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ الشوري/ 38.
      - 6. ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً.﴾ الرعد/ 17.
        - 7. ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ النجم / 12.
    - 8. ﴿ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ ﴾ الأعلى/18.
      - 9. ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ آل عمران/ 3.
      - 10. ﴿ إِنَّا سَنُلِقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ المزمل/4.

ما نوع (ما) فيما يأتي:

قال تعالى .

- 1. ﴿ لَا يُكَلِّفُ آلِلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ البقرة/ 286.
  - 2. ﴿ وَلَوْ شَآءَ آللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ﴾ البقرة/ 253.
- 3. ﴿ وَلَهِنِ ٱنَّبَعْتَ أَهْوَا ءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّلَكَ إِذَا لَمِنَ ﴾ نَ البقرة / 145.
  - 4. ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنهَا ﴾ الشمس/ 4.
  - ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ﴾ طه/ 68.
    - 6. ﴿ مَا هَندُا بَشَرًا ﴾ يوسف/ 31.
  - .7. ﴿ مَا هَعَذَآ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُكُرٌ ﴾ المؤمنون/ 33.
  - 8. ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ آللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ البقرة/ 185.
    - 9. ﴿ وَلَوْ شَآءَ آللَّهُ مَا آقْتَعَلَ ﴾ البقرة/ 253.
    - 10. ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الشعراء/ 188.

#### - 3- r=

الكلمة التي تحتها خط من المعارف: نوعها وإعرابها إمًا: قال تعالى:

أومًا آللهُ بِقَعْفِلِ عَمًّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة/ 85.

أ- موصول حرفي لا محل له من الإعراب.

- ب- موصول اسمي في محلّ جرّ بحرف الجر.
- 2. ﴿ وَنَجُيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تُعْمَلُ ٱلْخَبَتِيِثَ ﴾ الأنبياء/ 74.
  - أ- اسم موصول في محلّ جر بدل من القرية.
  - ب- ضمير متفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.
    - ﴿ غَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ يوسف/ 3.
      - أ- اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.
  - ب- ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.
    - ﴿ قَالُوا هَاذًا سِحْرٌ مُبِيرِثُ ﴾ النمل/13.
  - أ- الهاء للتنبيه و (ذا) اسم موصول في محل نصب مفعول به.
     ب- الهاء للتنبيه و (ذا) اسم إشارة في محل نصب مفعول به.
    - ﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ الزمر/ 51.
    - أ- اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.
    - ب- ضمير منفصل في محل رفع اسم (ما) المشبهة بـ (ليس).
      - 6. ﴿ وَذَالِكُرُ ظَنُّكُرُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُرٌ ﴾ فصلت/ 23.
      - أ- ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد.
      - ب- اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للخطاب.
        - 7. ﴿ فَآنطَلَقُوا وَهِمَ يَقَخَلَفَتُونَ ﴾ القلم/ 23.
- أ- الواو حرف عطف و (هم) ضمير فصل لا محل له من الإعراب.
   ب- الواو حالية و (هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدا.
  - 8. ﴿ يَتَأَيُّهُمَّا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ المزمل/ 1.
  - أ- اسم معرفة بـ(ال) صفة لـ(أيّ).
  - ب- اسم معرفة بـ(ال) صفة لـ(أي).

9. ﴿ وَلَقَد كُرُّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ الإسراء/ 70.

اسم معرفة (علم) قاعل وهو مضاف و (آدم) مضاف إليه.
 ب- اسم معرفة مضاف. مفعول به وهو مضاف و (آدم) مضاف إليه.

10. ﴿ وَوَرِبْ سُلْيَمَانُ دَاوُدِدَ ﴾ النمل/16.

اسم علم، فاعل مرفوع مؤخر.
 اسم علم مفعول به منصوب.

- 4- 🕶

النكرة التي تحتها خط فيما يأتي هي إمًا: قال تعالى:

أَذْكُرِ آسَمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ﴾ الإنسان/ 25.

أ- بكرة وأصيلا نكرتان محضتان.

ب- هما نكرتان غير محضتين.

2. ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مُعْلُومٍ ﴾ الشعراء 38.

أ- يوم لكرة محضة.

ب- يوم نكرة غير محضة لكونه موصوفاً.

3. ﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَمَوْقٍ ﴾ البقرة/ 96.

ا- حياة لكرة غير محضة لكونه منوناً.

ب - حياة نكرة محضة لشيوعها.

4 ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَهْلِهَا ﴾ يوسف/ 26.

أ- شاهد: نكرة غير محضة لكونها موصوفة.

- ب- شاهد: نكرة محضة لكونها غير موصوفة.
- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ يَثْنَىمٍ ﴾ البقرة / 113.
  - أ- شيء: من أنكر النكرات تعميماً غير مقدر.
    - ب- شيء: نكرة غير محضة.

#### - 5- :4

قال نعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۖ إِنْ ٱلنَّبِعُ إِلَا مِا يُوحَىٰ إِلَىٰ وَمَاۤ أَنَاْ إِلَا نَذِيرٌ مُّيِنٌ ﴾ الأحقاف/ 9.

وردت (ما) خمس مرات هي على التتالي: (اختر الصحيح).

- النية، اسم موصول، نافية، اسم موصول، مشبهة بـ (ليس) عاملة.
  - ب- نافية، نافية، نافية، اسم موصول، مشبهة بليس.
- خ- نافیة، نافیة، اسم موصول، اسم موصول، مشبهة بلیس غیر عاملة.

#### - 6- :=

- أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ النازعات/ 15.
- 2. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَنِقَ بَغِي إِسْرَءِيلَ ﴾ المائدة/ 12.
  - 3. ﴿ وَمَا مَا تَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ المائدة / 7.
- 4. ﴿ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ الفرقان/ 30.
  - 5. ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ المزمل/16.
- 6. ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَ جَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِيرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّهُ لِيَكُرُ ﴾ الأحزاب/ 4.

| ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ الحجر/87.             | .8  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَيْحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ النازعات/ 39.               | .9  |
| ﴿ وَءَاتَيْدَا عِيسَى آبُنَ مَرْيَمَ ٱلْمِيِّنَاتِ ﴾ البقرة/ 87.      | .10 |
| تأمّل الآيات الكريمة واملاً الفراغات فيما يأتي:                       |     |
| في الآيـة رقـم ( ) ضـمير منفـصل ومـع بـين ما أصلُهُ مبتدأ هو وخبر، هو | .1  |
| ***************************************                               |     |
| في الآية رقم ( ) علم هو وكنية هو                                      | .2  |
| في الآيــة رقم ( ) اسم إشارة في محل مفعول به للفعل                    | .3  |
| جاء بعده اسم معرف بأل يُعرب بدلاً هو كلمة                             |     |
| في الآية رقم ( ) اسم علم وقع مضافاً إليه.                             | .4  |
| في الآيـة رقـم ( ) ضـمير متصل في محل نصب مفعول به للفعل وفاعل         | .5  |
| متأخر عنه هو                                                          |     |
| في الآيـة رقـم ( ) اسـم مـضاف هو ومضاف إليه هو                        | .6  |
| ومضاف إليه هو                                                         |     |
| في الآيـة رقـم ( ) اسـم موصول في محل نصب صفة للاسم المضاف إلى         | .7  |
| الضمير هو                                                             |     |
| في الآية رقم (      ) لفظ الجلالة فاعل، والمفعول في ضمير متصل.        | .8  |
| في الآية رقم ( ) اسم مضاف إلى ما بعده يُعرب فاعلاً هو                 | .9  |
| في الآية رقم ( ) اسم علم يعرف فأعلاً هو ومعرف بأل يُعرب               | .10 |
| مفعولاً.                                                              |     |
|                                                                       |     |

﴿ بَلِ رَّفَعَهُ آللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ النساء/ 158.

اختر الوصف الصحيح للضمائر فيما يأتي من حيثُ: انفصالها أو اتصالها، بروزها، أو استتارها، ومواقعها الإعرابية:

- 1. ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْجُرمِينَ ﴾ القلم/ 35.
- أ- الضمير مستتر جوازاً وهو في محل نصب.
- ب- الضمير مستثر وجوباً تقديره: (نحن) وهو في محل رفع.
  - 2. ﴿ فَوَرَبِلْكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الحجر/ 92.
- أ- كاف الخطاب ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. و: (هم) ضمير متصل في محل نصب مفعول: (نسال).
- ب- كاف الخطاب لا محل له من الإعراب. و (هم) ضمير متصل في محل رفع فاعل.
  - 3. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ غافر/ 8.
- الكاف في: إنك ضمير متصل في محل نصب اسم (إن) و: انت ضمير فصل الا محل له من الإعراب توكيد للضمير المتصل.
- ب- الكاف في: إنك كاف خطاب لا محل له من الإعراب، و: أنت ضمير منفصل في محل نصب اسم (إنَّ).
  - 4. ﴿ فَسِيحُواْ فِي آلاًرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ التوبة/2.
  - أ- واو الجماعة في محل رفع فاعل للفعل: سيحوا.
    - ب- واو الجماعة لا محل له من الإعراب.

5. ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانٍ ﴾ الرحن/50.

الضمير المتصل هو ألف الاثنين في محل رفع فاعل.

ب- فاعل: تجربان هو ضمير مستتر فيك تجربان.

﴿ وَإِيَّالَى فَآرْهَبُونِ ﴾ البقرة/ 40.

إياي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

باي ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم وجوباً.

7. ﴿ وَإِنْ أَرَدِثُمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ النساء/ 20.

أ- التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل: أراد. والميم للجماعة.

ب- فاعل (يدعو): لفظ الجلالة، ولا ضمير مستتر في: يدعو.

8. ﴿ وَآنَلَهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ يونس/ 25.

الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره: هو يعود على لفظ الجلالة.

ب- فاعل (يدعو): لفظ الجلالة، ولا ضمير مستتر في: يدعو.

9. ﴿ وَبُسُتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ فَكَانَتْ هَبَاء مُنْبَثًا ﴾ الواقعة / 6.

أ- التاء ضمير متصل اسم (كان) الناقصة.

ب- التاء تاء التأنيث الساكنة، واسم كان ضمير مستتر جوازاً يعود على الجبال.

10. ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَنفِرِينَ ﴾ النمل/ 43.

إنها، ضمير متصل في محل نصب اسم (إن).

ب- (ها) في إنها للتنبيه لا محلّ له من الإعراب.

اختر الوصف الصحيح للآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ لَعَلَى أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ﴾ غافر/ 36.
- أ- ياء المتكلم فيك (لعلّ) في محل نصب اسم لعلّ، وحذف نون الوقاية مع (لعل)
   قليل. والأولى ذكره.
  - ب- ياء المتكلم في محل نصب اسم لعل، وحذف نون الوقاية مع (لعل) كثير.
    - 2. ﴿ يَالَيْنَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ النساء/ 73.
- أ- إشبات نون الوقاية مع: (ليت) نادر. و التاء في: كنت في محل رفع قاعل (كان)
   التامة.
- ب- إثبات نون الوقاية مع: (ليت) كثير، وهو الأفصح، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم كان الناقصة.
  - 3. ﴿ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ يوسف/ 40.
  - أ- (إيَّاه) ضمير نصب منفصل يجوز جعله متصلاً لكونه محصوراً بـ(إلا).
  - ب- (إياه) ضمير نصب منفصل، لا يجوز جعله متصلاً لكونه محصوراً بـ(إلا).
    - 4. ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِيَّاهُ ﴾ الممتحنة/ 1.
    - أ- الواو في: وإياكم واو معينة، و: إياكم على المعينة.
- ب- الحواو عاطفة، و: إياكم ضمير نبصب منفصل في محل نصب معطوف على:
   الرسول، ولا يجوز جعله متصلاً، لكونه تابعاً إلى ما بعده.
  - 5. ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ الفاتحة / 5.
  - إياك: ضمير منفصل انقضى المقام تقديمه.
  - ب- إيَّاكُ ضمير نصب منفصل يجوز تأخيره منقول: نعبدُ إياك.

حدد (عود الضمير) فيما يأتي من خلال اختيارك للوصف الصحيح: قال تعالى:

- ﴿ وَامِنُواْ بِآللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ الحديد/7.
- الضمير المتصل في: جعلكم ضمير نصب يعود على: رسوله وهو من باب عود
   الضمير إلى الأقرب منه.
- ب- السخمير المتصل فيك جعلكم ضمير نصب يعود إلى: الله لا إلى الرسول، وهو
   من باب عود الضمير إلى البعيد بسبب قرينه دالة.
  - 2. ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي ﴾ مود/ 44.
- الضمير في: استوت يعود على سفينة نوح عليه السلام المعلومة من المقام.
   ب- التاء فيك استوت هو ضمير الفاعل.
  - 3. ﴿ كُمَثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ الجمعة / 5.
  - الضمير المستتر وجوباً في: يجمل يعود على المضاف: مثل.
  - ب- الضمير المستتر جوازاً في: يجمل يعود على المضاف إليه: الحمار.
  - 4. ﴿ وَآللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَائِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْكًا ﴾ النحل/78.
- السفمير في: اخرجكم يعود على لفظ الجلالة، والضمير في: أمهاتكم في محل
   نصب مفعول به.
- ب- البضمير في: أخرجكم يعود على لفظ الجلالة، والضمير في: أمهاتكم في عل جرّ مضاف إليه.
  - 5. ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكُفَرَهُ ﴾ عبس/17.
  - الضمير في: أكفره في محل رفع يعود على الإنسان.
- ب- المضمير في: أكفره في محل نصب مفعول به ل، فعل التعجب أكفر يعود على
   الإنسان، والإنسان: نائب فاعل، وهو في الأصل مفعول به.

اختر الوصف الصحيح لموقع (ضمير الفصل) فيما يأتي: قال تعالى:

أَ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾ المائدة/117.

أ- ضمير الفصل (أنت) واقع بين اسم كان وخبرها.

ب- ضمير الفصل (أنت) واقع بين توفيتني وخبر كان.

2. ﴿ إِن كَانَ هَدُا هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ الأنفال/32.

أ- ضمير الفصل (هو) واقع بين خبر كان المقدم (هذا)، واسمها المؤخر: (الحق).
 ب- ضمير الفصل (هو) واقع بين اسم كان: (هذا) وخبرها: الحق.

3. ﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ الكهف/ 39.

أ- ضمير الفصل (أنا) واقع بين الفعل (رأى) والمفعول الأوّل: (أقلّ).

ب- ضمير الفصل واقع بين المفعول الأول لـ (رأى) وهو ياء المتكلم والمفعول
 الثانى: أقل .

4. ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ النجم/ 43.

أ- الضمير (هو) ضمير فصل وقع بين المبتدأ والخبر.

ب- الضمير (هو) ضمير الفصل وقع بين ما أصله مبتدأ، وخبره.

5. ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلطَّالِمِينَ ﴾ الزخرف/76.

أ- ضمير الفصل (هم) وقع بين (لكن) وخبرها: (الظالمين).

ب- ضمير الفصل واقع بين المبتدأ والخبر.

ج- ضمير الفصل واقع بين ضمير الرفع (الواو) في: كانوا وهو في محل رفع اسم:
 كان، وخبرها: الظالمين".

6. ﴿ هَتَأْنَتُمْ أُولَاءٍ تُحِبُونَهُمْ وَلَا شُحِبُونَكُمْ ﴾ آل عمران/119.

إ- ضمير الفصل (انتم) واقع بين اسم الإشارة (ما) واسم الإشارة: أولاء.
 بضمير المشار إليه. (انتم.

## - 11- 🛍

حدّد نوع المشار إليه فيما يأتي (ضع إشارة √ على ما هو صحيح) قال تعالى:

﴿ أُولَتِهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ لقمان/ 5.

أولئك الأولى: لجمع العقلاء، والثانية: لغيرهم.

ب- أولئك الأولى: لغير العقلاء، والثانية: لغيرهم.

ج- أولئك للعقلاء في كلتا الحالتين.

2. ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ آل عمران/ 140.

أ- جمع العقلاء وغيرهم.

ب- جمع غير العقلاء.

3. ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ الإسراء/ 20.

اسم الإشارة: أولئك في الآية الكريمة لجمع العقلاء.

ب- لجمع ضمير العقلاء.

4. ﴿ وَقَالُواْ يَنوَيَّلُنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الصافات/ 20.

آ- اسم الإشارة (ذا)، والهاء للتنبيه، وهو لجمع غير العقلاء.

ب- اسم الإشارة (ذا)، والهاء للتنبيه، وهو إشارة للمفرد القريب غير العاقل.

- ﴿ وَمَا تِلْكَ بِهُمِينِكَ يَنمُوسَىٰ ﴾ طه/ 17.
- أ- اسم الإشارة: أتي من: تلك إشارة لجمع غير العقلاء.
   ب- اسم الإشارة في الآية الكرمية للمفرد غير العاقل.

#### - 12- :

اختر الوصف الصحيح لكل اسم موصول فيما يأتي: قال تعالى:

- ﴿ أَفَمَن تَخَلُقُ كَمَن لا يَخَلُقُ ﴾ النحل/17.
- أ- (مَن) مكرَّره اسم موصول (عام) أي مشترك للعاقل.
- ب- (مَن) الأولى اسم موصول (عام) للعاقل، وقد اندمج مع غير العاقل في: (مَن)
   الثانية.
  - ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن يَدْعُوا مِن دُونِ آللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَعَةِ ﴾
     الأحقاف/ 5.
    - أ- تنزل (مُن) غير العاقل منزلة: (العاقل).
      - ب- (مَن) في الحالتين للعاقل.
  - 3. ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ آللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي آلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الأحقاف/ 5.
    - أ- (مُن)اسم موصول مشترك للعاقل في الحالتين.
- ب- (مَن) اسم موصول مشترك، اندمج العاقل مع غير العاقل في الحالتين في حكم
   واحد، هو السجود لله سبحانه.
  - 4. ﴿ وَٱلَّذِينَ مُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴾ المعارج/ 34.
  - أ- (الذين) اسم موصول خاص لجماعة العقلاء.
  - ب- (الذين) اسم موصول عام لجماعة العقلاء وغيرهم.

- ﴿ وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ الأنبياء/ 91.
- [-] (التي) اسم موصول عام، وهو في الآية الكريمة للمفردة العاقلة.
   ب- (التي) اسم موصول خاص للعاقل وغيره.

#### - 13- <del>....</del>

- 1. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ شَخْشَرُونَ ﴾ الأنفال/ 36.
- 2. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَّنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾البقرة 8.
  - 3. ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّىٰ ﴾ الأعلى/14.
  - 4. ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ المدثر/ 11.
  - 5. ﴿ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الزمر/ 25.
  - 6. ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ آسَمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ الأنعام/ 121.
    - 7. ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلْ ﴾ الأعراف/ 43.
    - 8. ﴿ قُلِ آنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يونس/ 101.
  - 9. ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمِّن هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ الرعد/ 19.
    - 10. ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَى مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِيبًا ﴾ مريم/ 69.
    - تأمل الآيات الكريمة السابقة وعين ما تصح فيه المقولات النحوية الآتية:
- من الأسماء الموصولة ما هـو معرب إلا في حالة واحدة وهي إذا أضيف وحذف صدر صلته فيبنى على الضم.

- إذا عـاد ضـميران علـى اسـم الموصول جاز في الأول اعتبار اللفظ وفي الثاني اعتبار المعنى، وهو كثير في القرآن الكريم.
  - اسم موصول خاص لجماعة العقلاء صلته جملة فعلية فعلها ماض مبني على الضم.
- اسم موصول في محل رفع فاعل، صلته جملة فعلية فعلها ماض مبني على الفتح المقدر
   على آخره للتعذر.
- يجموز حدف المضمير العائد إلى اسم الموصول إن لم يقع التماس كقوله
   تعالى أ
  - يمكن أن تكون صلة الموصول جاراً ومجروراً متعلقين بفعل محذوف.
- قد يجر اسم الموصول بحرف الجر وتكون جملة الصلة جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم.
- 8. من الأسماء الموصولة ما هو مشترك، قد يقع مفعولاً به وصلته جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديرك استقراً.
  - قد تكون صلة الموصول جملة اسمية.
- 10. من الأسماء الموصولة ما يستفهم به عن غير العاقل، أو عن حقيقة الشيء أو صفته، سواء أكان هذا السيء عاقلاً أم غير عاقل. وقد يقع في تركيب يحتمل كوئه اسم استفهام أو أن يُجزأ فيكون أوله للاستفهام، وثانية اسم موصول.

#### - 14<sub>- ا</sub>ت

- ﴿ إِنَّ ذَالِكَ خَتَّى تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ ص/ 64.
- أ- (ذا) من: ذلك اسم إشارة واللام للبعد، واسم الإشارة في محل نصب اسم
   (إنّ).
  - ب- ذلك: اسم إشارة في محلّ رفع خبر (إن).

- 2. ﴿ هَاذَان خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ الحج/ 19.
- الهاء للتنبيه، و: ذان اسم إشارة معرب إعراب المثنى.
- ب- الهاء للتنبيه و: ذان اسم إشارة مبني شأنه شأن بقية أسماء الإشارة.
- ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِئَ أَخْسَنَ ﴾ الأنعام/154.
  - احسن: فعل ماض وهو صلة الموصول: الذي.
  - ب- احسنَ: جملة فعلية خبر لمبتدأ محذوف تقديرهُ: هو أحسنَ(1).
    - 4. ﴿ إِن هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهِدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ الإسراء/ 9.
    - ا- جملة: هي أقوم من المبتدأ والخبر في محل جرّ صفة لـ(التي):
- ب- جملة: هي أقوم من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
  - ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 115.
  - ا- (ثم) حرف عطف، و: وجه معطوف على واو الجماعة في: تولوا.
  - ب- (ثمّ) اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية.
    - 6. ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ﴾ الطور/ 5-6.
      - أ- ال في: المرفوع والمسجور عهدية للتعريف.
        - ب- ال فيهما: للجنس.
- جــ ال فيهما موصول بمعنى: (الذي) أي: والسقف الذي يرفع، والبحر الذي تُسح.

<sup>(</sup>I) قرأ يجيى بـن يعمـر: أحـــنُ بالـرفع، وهـو على حلف العائد الذي وقع جملة الصلة، والتقدير: هو احــنُ ورأى الفراء أنَّ (الذي) هنا يجوز فيها أن تكون موصولاً حرفياً، والتقدير – عنده- على هذا الرأي: تماماً على ما احــن موسى، أي تماماً على إحسانه.

وينظر:

الفراء: معاني الفراء: 1/ 365.

- ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ ١.
- أ- هو: ضمير فصل، فصل بين الضمير المستتر في: قل، ولفظ الجلالة.
   ب- هو: ضمير شأن: مبتدأ.
  - 8. ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ الجن/ 19.
  - أ- الضمير في: إنه ضمير فصل متصل لا محل له من الإعراب.
     ب- الضمير في: إنه ضمير شأن في محل نصب اسم (إن).
    - 9. ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَآ ﴾ السجدة/ 14.
    - أ- (ما) لا يجوز فيها إلا المصدرية والتقدير: بنسيانكم.
    - ب- (ما) لا يجوز فيها إلا الموصولية، والتقدير: بالذي نسيتم.
      - ج- يجوز عدّها مصدرية، أو موصولة.
- الأنبياء/ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ الأنبياء/ 98.
  - أ- (ما) نافية لا محلُّ لها من الإعراب.
  - ب- (ما) موصولة في محل نصب عطف على الضمير في: إلكم.

#### - 15- ra

اختر من العمود الثاني ما يناسب الآية الكريمة قال تعالى:

- أ. ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ ﴾ آل عمران/ 159
   أل عمران/ 159
- (مكور) في محلّ جو.
- 2. ﴿ فَقُولًا لَهُ ﴾ آل عمران/ 159. 2. الفاعل ضمير متصل

للمخاطب.

- 3 (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ آل عمران/.159
   يفعل الأمر.
- 4. ﴿ وَلَا تُنْبِرُهُمُا ﴾ آل عمران/ 159 4. مضارع مبني على السكون.
- 5. ﴿ وَآرْكِي مَعَ ٱلرُّكِعِيرَ ﴾ آل عمران/ 159 5. هاء الغائب في محل نصب.
- 6. ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ ﴾ آل عمران/ 159 6. ضمير منفصل في محل رفح مبتدأ.
- 8. ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ آل عمران/ 159 8. ضمير نصب منفصل منصل.
- و. ﴿ نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ آل عمران/ 159 
   و. ضمير رفع واجب
   الاستتار تقديره: نحن.
- 10. ﴿ إِنَّا عَخَالُ مِن رَّبِيّنَا ﴾ آل عمران/ 159 10. ياء المخاطبة في محل رفع فاعل.
   11. واو الجماعة في محل رفع فاعل.
- 12. ضمير (نا) في حالة نصب مرة وفي حالة جرّ بالإضافة ثانية.
- 13. باء المتكلم في محل نصب مفعول
  - 14. ضمير فصل وقع بين المبتدأ والخبر.

أجب بـ (نعم) أو (لا) على التعليق الوارد مُع كلِّ آية كريمة ممَّا يأتي:

﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ هود/ 73.

برز الضمير: لأن الخطاب للواحدة.

2. ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ محمد/ 4.

التقدير - والله أعلم - فاضربوا الرقاب، وفي المصدر ضمير مستتر وجوباً، هو فاعل المصدر النائب عن فعله.

3. ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي ﴾ الشعراء/ 79.

لم يتصل الفعل بنون الوقاية؛ لأنَّ الياء ليست ياء المتكلم.

4 ﴿ يَعْلَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾ النبا/ 40.

يقل اتصال نون الوقاية مع: ليت، ويكثر مع: لعلُّ.

5. ﴿ أَسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾ البقرة/ 35.

من شروط ضمير القصل أن يكون ضميراً منفصلاً مرفوعاً.

﴿ وَلَـٰكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.

ضمير الفصل (هم) وقع بين ما أصله مبتدأ وخبر. وهو هنا اسم كان. و: خبرها.

7. ﴿ إِنَّ هَنذَا هَٰٓوَ ٱلۡبَلَتُواْ ٱلۡمُبِينُ ﴾ الصافات/ 106.

اللام التي سبقت ضمير الفصل (هو) لام الابتداء.

8. ﴿ قُلُّ هُوَ آللَّهُ أَحَدٌ ﴾ الاخلاص/ 1.

(هو) ضمير فصل لا محلّ له من الإعراب.

- ﴿ إِنَّنِى أَنَا آللَهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا ﴾ طه/14.
   (أنا) الأولى ضمير شأن، والثانية: ضمير شأن.
- 10. ﴿ فَذَا بِلَكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِلِكَ ﴾ القصص/32.
   الإشارة في الآية الكريمة لفظية، لا حسية.
- 11. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 171.
   اجتمع الاسم واللقب، فوجب تقديم الاسم على اللقب.
  - ﴿ رَبِّ آجْعَلْ هَنذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ البقرة/ 126.
     (ذا) إشارة إلى المفرد حقيقة.
- 13. ﴿ وَهُو آلَذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ الفرقان/ 53.
   الإشارة إلى المذكر في الآبة الكريمة حكماً.
  - 14. ﴿ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ البقرة/ 126.
     (تین) اسم إشارة في حال الجر لكونه صفة لـ ابنتي وهو مجرور وعلامة الياء.
    - .15 ﴿ إِنَّا هَنهُمَا قَنعِدُونَ ﴾ المائدة / 24.
       (هُنا) اسم إشارة للقريب مكاناً.
    - ( هُنَالِكَ آبَتُكِي آلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ) الأحزاب/ 11.
       ( هُنَالِكَ إشارة إلى زمن الجنود الذين ذكروا في الآبتين التاسعة والعاشرة.
      - 17. ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ النحل/19.
         صلة الموصول جملة فعلية العائد فيها موجود.
        - ﴿ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ص/26.
           (ما) اسم موصول في محل جر.

19. ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ المزمل/10. (ما) موصول حرفي.

#### - 17- :==

اخـــتر من الآيات الكريمة الآتية ما يصلح شاهداً على المقولات النحوية الواردة بعد الآيات الكريمة.

- ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الفتح/ 18.
- 2. ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمَ يَعْدِلُونَ ﴾ الأنعام/ ..
  - 3. ﴿ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم ﴾ النحل/ 24.
- 4. ﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الجمعة / 1.
  - 5. ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 28.
  - 6. ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصافات/ 96.
    - 7. ﴿ أَذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنذَا ﴾ يوسف/ 93.
  - 8. ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ الاعراف/ 43.
    - 9. ﴿ أَهَنكَذَا عَرْشُكِ ﴾ النمل/ 42.
    - 10. ﴿ أَفَرَءَيْمُ ٱللَّنَّ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ النجم/ 19.
- 11. ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ آلِكُ ﴾ الحديد/ 19.
  - 12. ﴿ هَنذَانِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/ 19.

- 13. ﴿ هَنذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمْ ﴾ ص/ 59.
  - 14. ﴿ قَالَ إِنِّي عَبِّدُ ٱللَّهِ ﴾ مريم/30.

#### المتولات النموية:

- (أل) الاستغراق الجنس.
- 2. يشترط في الاسم الموصول الخاص اشتماله على ضمير مطابق في الجنس العدد.
  - 3. (أل) عهدية ذهنية.
  - 4. (ذا) تكون موصولة إذا وقعت بعد (ما) أو (مُن) الاستفهامتين.
    - قد تستعمل (ما) الموصولة لغير العاقل المختلط بالعاقل.
      - الأصل في (ما) الموصولة لغير العاقل المختلط بالعاقل.
        - 7. (أل) زائدة.
  - 8. يصلح اسم الإشارة أن يكون صفة لما قبله على الرغم من كونه غير مشتق.
    - 9. تكون (أل) موصولة إذا دخلت على صفة صريحة كإسم الفاعل.
      - 10. ترد: (تي) اسم إشارة، وقد تلحق بالكاف بعلامة جمع.
        - أله بالكاف.
      - 12. إذا كان اسم الإشارة للمثنى بنوعية أعرب إعراب المثنى.
        - 13. قد تكون الإشارة إلى المفرد حكماً.
        - 14. يجوز أن يقترن ضمير الفصل بـ (لام الإبتداء).
      - 15. إذا اتصلت ياء المتكلم بـ (لدن) فالأكثر الإتيان بنون الوقاية.
    - 16. من مواضع استتار الضمير وجوباً أن يكون مرفوعاً بفعل أمر للواحد.
      - 17. العلم المركب تركيب إضافة معرب لا مبني.

اختر الضبط الصحيح أو الحكم الإعرابي الصحيح لما تحته خط من الآيات الكريمة الآتية:

قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

أ- النصب على أنه اسم (إنّ).

ب- الرفع على أنه مبتدأ.

2. ﴿ أَعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾

أ- اسم موصول في محل نصب مفعول به.

ب- اسم موصول في محل نصب صفة لـربكم.

3. ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْاَحْرِينَ ﴾

أ- ثمُّ: بضم الثاء، وتشديد الميم.

ب- ئمَّ: بفتح الثاء، وتشديد الميم.

4. ﴿ ذَالِكُمُ آلِلَّهُ رَبُّكُمْ ﴾

أ- الله: بالنصب منادى منصوب بأداة نداء.

ب- اللهُ: بالرفع. خبر لاسم الإشارة.

5. ﴿ إِن هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهِدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾

أ- القرآن بالرفع خبر (إنَّ).

ب- القرآن بالنصب: بدل من اسم الإشارة.

ج- أقومَك بالنسب: مفعول به لـ (يهدي).

د- أقوم: بالرفع: خبر للضمير: هي.

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾

ا- بالنصب: مفعول به لـ:(أحسن).

ب- بالرفع: خبر للمبتدأ: الذين.

ج- الرفع: مبتدأ مؤخر والتقدير - والله أعلم-: حسنة للذين أحسنوا.

7. ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَلْمَدِّمَتْ صَوَاعِعُ ﴾

أ- صوامع: بالرقع: نائب فاعل، ممتوع من الصرف.

ب- صوامع: بالفتح: مفعول به ممنوع من الصرف.

8. ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴾

أ- الضمير في: صدقنا في عمل رفع فاعل.

ب- الضمير في: 'صدقنا في محل نصب مفعول به.

9. ﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾

الضمير في: "فضلنا في محل رفع فاعل.

ب- الضمير في: فضلنا في محل نصب مفعول به.

10. ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾

ا- (مَن) اسم موصول في محل جر مضاف إليه.

ب- (مُن) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ.

ج- (مِن) بكسر الميم حرف جرّ.

- 19- 👛

- ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ الأنعام/ 92.
- 2. ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ البلد/ 14-15.
  - 3. ﴿ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُو ﴾ النحل/ 24.

إملاً الفراغ فيما يأتي: وردت (ذا) اســم موصــول في الآية ...... واسم إشارة في الآية ........ ومن الأسماء الحمسة في الآية ........

#### - 20-

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي قال تعالى:

- ﴿ فَلَا تَجَعَلُوا بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ البقرة/ 22.
- أ- الواو حرف عطف. و: أنتم: ضمير فصل لا محل له من الإعراب.
   ب- الواو حالية. و: أنتم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.
  - 2. ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَنطِلِ ﴾ البقرة/ 42.
- أ- لا: ناهية جازمة. ومضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأفعال
   الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل.
  - إلى الله المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة
    - ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ النساء/ 19.
  - أ- الضمير في: عاشروهنَّ: ضمير متصل في محلّ نصب مفعول به.
     ب- الضمير في محل رفع فاعل.
    - 4. ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَنِمَةِ ﴾ آل عمران 188.
      - أ- واو الجماعة في: توفون في محلِّ رفع فاعل.
        - ب- واو الجماعة فيه في محل رفع نائب فاعل.
          - 5. ﴿ يَتَأَيُّهُمُا ٱلنَّاسُ ٱغَبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ البقرة 21.
      - الضمير في: ربكم في محل نصب مفعول به.

- ب- الضمير في: ربكم في محلّ جرّ مضاف إليه.
  - 6. ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾ الكوثر/ 3.
    - أ- ضمير منفصل في محلّ رفع خبر إنَّ.
  - ب- ضمير فصل لا محل له من الإعراب.
    - ج- ضمير نصل في عل رفع مبتدأ.
- ﴿ الرَّ يُلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُعِينِ ﴾ يوسف/ 1.
  - أ- تلك: اسم إشارة في محلّ رفع خبر مفدم.
    - ب- تلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.
  - 8. ( فَذَا يِلْكَ بُرْ هَلِنَانِ ) القصص / 32.
    - أ- ذان: اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ.
- ب- ذان: اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه معرب إعراب المثنى.
  - 9. ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَيهُمَا حَمِيمٌ ﴾ الحاقة/ 35.
  - أ- ههنا: الهاء للتنبيه، وهنا: اسم إشارة في محلَّ رفع مبتدأ.
  - ب- الهاء للتنبيه، وهنا: اسم إشارة في محلّ نصب على الظرفية.
    - ﴿ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ فَتَؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ النساء/ 41.
  - ا- هؤلاه: الهاء للتنبيه، وأولاه: اسم موصول في محل جرّ بحرف الجر.
     ب- الهاء للتنبيه، وأولاه: اسم إشارة في محلّ جرّ بحرف الجر.
    - 11. ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ مَتُولِآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ البقرة/ 85.
      - أ- هؤلاء: اسم إشارة في محل رفع خبر: أنتم.
    - ب- هؤلاء: اسم إشارة في محل نصب بأداة نداء محذوفة.
      - 12. ﴿ لَهُ مَا فِي آلسَّمَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يونس/ 68.
        - اسم موصول في محل رفع خبر.

- ب- اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
- 13. ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ الملك/ 15.
- أ- هو: ضمر منفصل في محل رفع مبتدأ. والذي: اسم موصول في محل رفع صفة
   لــ: (هو).
- ب- هـو: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. والذي: اسم موصول في محل رفع خبر
   للمبتدأ هو.
  - 14. ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ يونس/ 99.
  - أ- من : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل ل، : آمن .
     ب- من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول ب، : آمن .
    - 15. ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ ۽ ﴾ غافر/ 13.
    - الذي: اسم موصول في محلّ رفع صفة لـ: هو.
       ب- الذي: اسم موصول في محلّ رفع خبر لـ: هو.
      - 16. ﴿ يَمْحُواْ آلِلَهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ الرعد/ 39.
    - أ- ما: مصدرية غير ناصبة لا محل لها من الإعراب.
       ب- ما: اسم موصول في محل نصب مفعول به لـ: يمحو.
      - 17. ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنَّ ﴾ فصلت/ 29.
    - أ- الذين: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.
- ب- الـذين: اســم موصول منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه يعرب إعراب المثنى،
   هو مفعول به ثان لــ: آرنا.
  - 18. ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينِيَ سَبُقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ الحشر/10.
    - أ- الَّذِينَ: اسم موصول مبني على الفتح في محلِّ رفع مبتدأ.
  - ب- الذين: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

- ج- الذين: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستثناء.
  - 19. ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَمٌ ﴾ آل عمران/8.
  - الى: اسم إشارة للمكان مبني على السكون في محل رفع مبتداً.
     الى: اسم استفهام مبني على لسكون في محل نصب على الظرفية.
    - 20. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا آللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ محمد/ 7.
    - الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب منادى.
       ب- الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: أي.
      - 21. ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا يَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ ﴾ المائدة/ 46.
- ا- صلة الموصول وهي جملة اسمية من الخبر المقدم: (بين) والمبتدأ المؤخر: (يديه).
   ب- صلة الموصول وهي شبه جملة من الظرف (بين) وما أضيف إليه.
  - 22. ﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾ الأعراف/ 185.
    - ا- ما نافیة، وما بعدها فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل.
- ب-- ما موصولة معطوف على ما قبلها، وجملة: (خلق الله) جملة فعلية فعلها ماض،
   وهي صلة الموصول.
  - 23. ﴿ يَلِيهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ البقرة / 284.
- ا- شبه جملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) يعود على (ما) والتقدير والله أعلم ما هو في السموات.
  - ب- شبه جملة في محل رفع خبر لـ(ما) الموصولة.
    - 24. ﴿ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مِنَّا عَمِلَتْ ﴾ الزمر/70.
  - أ- ما موصولة. و(عملت): صلة. والضمير العائد محذوف والتقدير (عملته).
     ب- ما نافية. و(عملت) فعل ماض منفي والتاء تاء التأنيث الساكنة.



# لالبارب لالثاني

المرفوعات في الجملة الإسمية ونواسخها



# 🖈 المرنومات في العربية هي:

- المبتدأ والخبر.
- الفاعل، ونائب الفاعل.
- اسم (كان) وأخواتها.
- اسم أفعال المقاربة والرجاء والشروع.
  - خبر (إن) وأخواتها.
  - 6. خبر (لا) النافية للجنس.

وسنتناول كلّ منها بالعرض والتطبيق في القصول والمباحث الآتية.





# (الفصل (الأول) المبتسدأ والخبسر



وهما الـركنان الأساسـيان المـتلازمان مطلقاً في الجملة الإسمية العربية، وقد أطلق سيبويه عليهما تسمية: المسند والمسند إليه، وعبارة: المبني والمبني عليه(1).

وأراد سيبويه بالمسند (الخبر)، وبالمسند إليه (المبتدأ) وهذان الركنان الأساسيان المتلازمان تلازماً مطلقاً يشكلان جملة مفيدة يحسن السكوت عليها. كقوله تعالى:

﴿ آللَّهُ نُورُ آلسَّمُواتِ وَآلِأَرْضِ ﴾ النور/ 35.

فلفظ الجلالة مبتدأ، و: (نور) وما أضيف إليه خبر عنه، وكلاً من المبتدأ والخبر مرفوعان.

- ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ طه/ 131.

فَرْزَقَ مِبْتَدَاً. و: ربك مضاف إليه، وهو مضاف والضمير مضاف إليه و: خير خبر عن رزق ربك.

ونحسن في الجملة الاسمية نتحدث عن (المبتدأ)، أو نحكم عليه، أو نخبر عنه أو نسند إلىه، (حكماً)، حديثاً، أو (خبراً) ليستم به المعنى المقصود من الجملة الاسمية كلها، أعني ركنيها الأساسين: المبتدأ والخبر. ولكل من المبتدأ والخبر أحكام خاصة، لا يوجد أحدهما منفكاً منها، أو مما يرجع في المعنى إليها، وسنتناول هذه الأحكام في المبحثين الآتين.

<sup>(1)</sup> ينظر: سببويه 1/7. ومن النحاة من يوسمهما: بالموصوف والصفة، وليس هذا بمقبول دائماً؛ لأن الموصوف والصفة قد يقعان بعد مبتداً مفتقر إلى خبر. ويطلق عليهما أهل المنطق تسمية: الموضوع والمحمول، فالموضوع عندهم المبتدأ، والمحمول: الخبر.

# البعث (الأول

# (أحكام المبتدأ)

- ا. حدّه.
- 2. صورة.
- 3. أقسام المبتدأ بحسب ما بعده.
  - 4. مواضع مجيء المبتدأ نكرة.
    - 5. رئبة المبتدأ.
    - 6. حذف المبتدأ.

# المطلب الأوّل:

### هخذه

المبتدأ (اسم) أو بمنزلته مجرد حقيقة أو حكماً من العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها.

ولو نظرنا إلى هذا الحدّ من خلال قوله تعالى:

﴿ آللَّهُ مَوْلَلَكُمْ ﴾ آل عمران/ 150 نجد المبتدأ اسماً هو (الله).

﴿ يُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ الفتح/ 29 نجد المبتدأ اسماً هو (محمد).

﴿ وَإِذَا آلَجُنَّةً ﴾ الزخرف/ 72 نجد المبتدأ اسم إشارة.

﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ 1 نجد المبتدأ ضميراً.

﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرُ هِيمُ ﴾ مريم/ 45 نجد المبتدأ وصفاً رافعاً لما يستغنى عنه هو (راضب). ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 184.

نجد المبتدأ مصدراً مؤولاً بمصدر صريح هو: صيامكم.

ومن هنا نجد المبتدأ اسمأ متعدّد الأوصاف، فقد يكون اسماً صريحاً كإسم علم أو إشبارة، أو ضميراً، أو موصولاً، أو وصفاً عاملاً فيما بعده، أو ما هو بمنزلة هذا الاسم الصريح، وهو المصدر المؤوّل المنسبك من الحرف المصدري المعيّن وما بعده.

ومُما يمكن ملاحظته أنَّ المبتدأ في كلّ النصوص الكريمة مجرد من أيَّ عامل لفظي يغيّر من علامته الإعرابية، ووظيفته النحوية كدخول الأفعال الناقصة عليه، أو الحروف المشبهة بالفعل.

وقد تدخل على المبتدأ (حبروف زائدة) أو شبه زائدة كـ(ربّ)(1) ويبقى على وصفه النحوي، أي: يبقى مبتدأ وإن تغيرت حركته الإعرابية.

قال تعالى:

﴿ هَلْ مِنْ خَطِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم ۚ ﴾ فاطر/ 3.

فَـُخَالِقُ مَبِتَدَأَ مِجْرُورَ لَفَظَا مُرفُوعَ مُحَلاً، وَلَمْ يَؤْثُرُ فَيَهُ دَخُولُ حَرْفَ الْجُرِّ الزَائِدُ أَمِنْ عَلَيْهِ، فَبَقِي مَبِتَدَأً وَإِنْ تَغَيِّرَتَ حَرَكَتُهُ الإعرابية.

# المطلب الثاني: صور المبتدأ:

من خلال تعريف المبتدأ يمكن إستنباط الصور البنائية التي يأتي عليها وهي:

أ- كلمة اسمية مفردة معرفة معربة، أو مبيئة.

قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ رَءُوكُ بِٱلْعِبَادِ ۚ ﴾ آل عمران/ 30.

 <sup>(1)</sup> يقولون في المثل: ربّ أكلة منعت أكلات. فـ(أكلة) مبتدأ مجرور بحرف الجرّ الشبيه بالزائد (ربّ) لفظأ مرفوع محلاً. ولم يرد منه في القرآن الكريم شيء.

- ﴿ وَآلِنَّهُ شَدِيدُ ٱلَّعِقَابِ ۚ ﴾ آل عمران/ 11.
  - ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هود/ 4.
- ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ ﴾ آل عمران/ 135.

فالمبتدأ الله معرفة معربة، والمبتدأ: 'هو ضمير منفصل وهو مبني والمبتدأ: 'مَن اسم استفهام مبني على السكون ومعناه النفي. والاسم المعرفة يشمل المعارف جميعاً، والاسم المبني يشمل المبنيات الصالحة أن تكون مبتدءات جميعها.

ب- يرد المبتدأ نكرة في مواضع كثيرة ستأتي الاحقاً.

ج- مصدر مؤول. قال تعالى:

﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 280.

﴿ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْرلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يس/10.

فالمصدر المؤول من: أن والفعل المضارع المنصوب بها في محمل رفع مبتدأ والتقدير –والله أعلم–: (تصدقُكم). والحنبر: خيرُ. والمصدر المؤول من: همزة التسوية والفعل الماضي: (أندر)، في محل رفع مبتدأ مؤخر. و سواء خبر مقدم. والتقدير: إنذارُك وعدمه سواء.

د- اسم مجرور بحرف جر زائد أو شبیه بالزائد(1).

﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءً ﴾ الأعراف/ 53.

ف: شفعاء اسم مجرور بحرف جرّ زائد وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف في محلّ رفع مبندا مؤخر.

<sup>(1)</sup> مضى التمثيل لما جرّ بحروف جرّ شبيه بالزائد وهو: رب.

### المثلب الثالث:

ينقسم المبتدأ بحسب نوع ما يحتاجه على قسمين هما:

ا- مبتدأ يحتاج إلى خبر يكون حديثاً عنه وبهما معاً يكون هناك كلام مفيد، ومعنى كامل
 الدلالة، لأن المعنى مستفاد من انتظام المبتدأ والخبر.

قال تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ ﴾ المائدة/ 45.

﴿ ٱلشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ البقرة/ 268.

ف قصاص خبر ينحدّث عن المبتدأ ويتلازم معه لتشكيل جملة اسمية بسيطة تامّة المعنى، لأنك إذا قلت قوله تعالى: الجروح قصاص لم تقصد أن تخبر المتلقي بمجرد (الجروح) بل بوقوع القصاص عليها.

 و: أيعدكُم الفقر من الفعل المضارع والفاعل المستتر جوازاً العائد على الشيطان، والمفعولين: الكاف، والفقر، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر عن المبتدأ.

ب- مبتدأ يليه فاعل، أو نائب فاعل يغني عن الخبر، ويسد مسدّه (1)، ويكون ذلك إذا كان المبتدأ (وصفاً)، أي اسماً مشتقاً: اسم فاعل، أو اسم مفعول: أو صيغة مبالغة...)(2).

وَارْلُ مِسِشِداً، وَالنَّانِسِي فَاعِمْلُ أَخْسَى، فِي: أَسَارٍ ذَانِ وَقِس، وَكَاسِتَقْهَامُ النَّقِي وَقَدَ لِيَجِمُوزَ لِحُو: فَائْزُ أُولُو الْرَشْدُ

نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر.

وينظر: سيبويه 2/ 36.

يقول ابن مالك:

 <sup>(2)</sup> وقد يكون المبتدأ المعتمد على استفهام أو نفي جارياً مجرى المشتق باطراد، كأن يكون منسوباً، تحو
 قولك مستفسراً: أعراقي ثمرُك؟ ف: عراقي مبتدأ، وتمرُّ

ومن شروط هذا الوصف الواقع مبتدأ، والعامل فيما بعده (الفاعلية) أنْ يُسبق بنفي، أو استفهام، أو غير ذلك من الشروط التي حددها النحاة لاعمال المشتق بما سيأتي في موضعه.

قال تعالى ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي أَيْلَإِبْرَ هِمُ ﴾ مريم/ 46.

أراغب اسم فاعل مسبوق باستفهام وهو مبتدأ مرفوع،
 أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في عمل رفع فاعل
 لاسم الفاعل سدً مسد الخبر.

ويجـوز عـد راغب خبر مقدم، و: انت مبندا مؤخّر، وقد فُصل بين الحبر ومعموله الجار والمجرور: عن آلهتي ، والمبتدأ ليس معمولاً للخبر فهو أجنبي عنه.

ومن الجدير بالذكر أنّه لكي يكون الوصف مبتدا لابُدُ له من أن يطابق الاسم بعده من حيث العددية كما هـو في آية مريم، إذ المطابقة العددية حاصلة بين: راغب، و: أنت، لدلالة كلّ منهما على الإفراد.

فيانٌ لم تحسل المطابقة كأن تقول: أراغب أنتما، أراغبُ أنتم، تعين إعراب الوصف مبتدأ لا غير، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الحبر.

وتتحدد بين المبتدأ الذي له خبر يتحدث عنه، والمبتدأ الذي له اسم مرفوع فاعلاً أو نائباً عن الفاعل، يسدّ مسدّ الخبر، ويغني عنه جملة من الفروق من أبرزها الآتي:

- أن المبتدأ الـذي يلـيه خبر عنه لا يكون إلا اسما مربحاً، أو مصدراً مؤولاً، أما المبتدأ
  الـذي يلـيه فاعـل أو نائـب فاعـل يسد مسد الخبر، لا يكون إلا وصفاً، أو ما يجري
  عجراه.
- أن المبتدأ ذا الخبر يكون معرفة، أو نكرة، أما المبتدأ ذو الفاعل فلا يكون إلا نكرة، معتمدة على نفي أو استفهام على أشهر ما هو مالوف في اللغة.

- قد يأتي المبتدأ ذو الخبر مجروراً بحرف جر زائد، أو شبيه بالزائد، والمبتدأ ذو الفاعل لا يجوز نيه ذلك.
- يمكن في المستدأ ذي الحسير أن يتأخر عن الحبر وجوباً أو جوازاً، أما المبتدأ ذو الفاعل
   فلا يجوز تقديم فاعله عليه.

# المطلب الرابع: مواضع مميء المبتدأ تكرة:

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنّ الإخبار عن غير معين لا يفيد، ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل. ولكن ذلك لا يمنع من مجيء المبتدأ نكرة، إذا حصلت به وبالخبر فائدة (1)، أعني معنى تاماً بحسن السكوت عليه وقد أسهب النحاة في ذكر المواضع التي يسموغ فيها أن يأتي المبتدأ نكرة، وجعلها بعضهم تربو على الثلاثين موضعاً (2)، والمعول في إفادة النكرة ومجيئها مبتدأ على السليقة والملكة، وبذلك تكون المواضع التي حاول النحاة حصرها نسبية، ومن أشهر ما ورد منها في القرآن الكريم نذكر الأتى:

ان يتقدم شبه الجملة على المبتدأ النكرة.
 قال تعالى:

﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ البقرة / 7.

ولا يجــوز الإبـــتدا بالنكـــرة وهـل فتى فيكم؟ فمـا خلُّ لنا ورضبة في الخـير خـيرُن وحمـلُ

مالم تفد كن صند زيد تموه ورجل من الكسرام عسندنا بر ينزين وليقس منالم يقسل

<sup>(1)</sup> قال ابن مالك:

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك، شرح التسهيل: 1/ 290-296.

﴿ وَلَدَيْنَا مُزِيدٌ ﴾ ق/ 35.

ف: خشاوة مبدأ مؤخر، وهو نكرة تقدم شبه الجملة من الحار والمجرور على أبصارهم وما تعلق به من الحبر المقدر بسه: كائه أو واقعة.. و: مزيد مبتدأ مؤخر، وهو نكرة، وساغ مجيء المبتدأ نكرة لتقدم شبه الجملة من الظرف وما أضيف إليه، وهو: لدينا، المتعلق بالخبر المقدر بـ كائن، أو موجود.

أن يدل المبتدأ النكرة على العموم.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ لُّهُ مُ فَنِيتُونَ ﴾ البقرة/ 116.

فـــ: كل مبتدا، وهو نكرة، والذي سوغ مجيئه نكرة دلالته
 على العموم إذ التقدير: كل كائن.

أن يسبق المبتدأ النكرة باستفهام أو نفى كقوله تعالى:

﴿ أُءِلَكُ مُّعَ ٱللَّهِ ﴾ النمل/60.

# ف: إله مبتدأ، وهو نكرة، سبقت باستفهام.

ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم مريم/ 46.

عند من جعل: راغب مبتدأ، والضمير: أنت فاعل سدّ مسدّ الخبر كما مرّ ذكره. وعُمَّا يبدلُ على العموم من الألفاظ: أسماء الاستفهام، والشرط، وبعضها صالح للابتداء به، لكونه من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. ومنه قوله تعالى:

﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 114.

فـ: من استفهام مبني على السكون في عل رفع مبتدا والذي سوّغ الابتداء به دلالته على العموم.

7. ومّما يمكن جعله من باب المبتدأ النكرة الموصوفة ما عده النحاة قسيماً مستقلاً موصوفاً بوصف معين من نحو قولهم:

إذا أفادت النكرة الدعاء بخير أو شر كقوله تعالى:

( سَلَنمُ عَلَيْكُم ) الرعد/ 24.

﴿ وَيْلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ المطففين/ 1.

ف: سلامٌ مبتدأ وهو نكرة والذي سوّغ بجيئه مبتدأ كونه في تقديسونا موصوفاً بصفة مقدرة والله أعلم – سلام شامل، أو عظيم عليكم وقد يكون على تقدير مضاف إليه محذوف للعلم به. والتقدير: سلامُ الله عليكم، أو سلامُ طمأنينة عليكم.

أمًا: أويلٌ وهو نكرة وقع مبتدأ فإنّ الذي سوّع الإبتداء به كونه موصوفاً بنعت حذف للعلم بهن والتقدير: – والله أعلم–: ويلٌ عظيم للمطففين(1).

 ومّما بذكره بعض النحاة قسيماً مستقلاً من أقسام المبتدأ النكرة وقوع النكرة في صدر جملة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها. فمن الأول قوله تعالى:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ المدر / 42.

ف: ما اسم استفهام مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ،
 ودلالة ما على العموم هي التي سوغت مجيئه مبتدأ.

ومن أسماء الشوط الدالة على العموم الواقعة مبتدأ قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَتَّقِ آللَّهُ تَجْعَل لَّهُ مَعَزَجًا ﴾ الطلاق/2.

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ البقرة/ 272.

ف. أمَن و أما اسما شرط جازمان مبنيان على السكون في على رفع مبتدأ والذي سوغ الإبتداء بهما دلالة كل منهما على العموم.

 <sup>(1)</sup> وقد تكون النكرة الواقعة مبتدأ خلفاً عن موصوف. نحو: عالم خيرٌ من جاهل التقدير: إنسان عالم خير
 من جاهل.

أن يكون المبتدأ مبهماً. كـ(ما) التعجبية، و(كم) الخبرية.
 قال تعالى: ﴿ فَمَآ أُصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنّارِ ﴾ البقرة/ 175.

ف: كم خبرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ والذي سوغ مجيئها مبتدأ كونها مبهمة بمعنى: كثير.

10. أن يكون المبتدأ نكرة موصوفة. كقوله تعالى:

﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُّ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ ﴾ البقرة/ 221.

فــ: عبد مستدا وهو نكرة، والذي سوغ الإبتداء به كونه
 موصوفاً بـ مؤمن عما خصصه وقربه من التعريف.

﴿ يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ۗ وَطَآبِفَةً قَدْ أَهَمُّهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/ 154.

فــ: الـواو حالية، وطائفة: مبتدأ مرفوع، وهو نكرة خبره جلـة: قــد أهمتهم أنفسهم، والذي سوغ مجيئه مبتدأ على الـرغم من كونه نكرة وقوعه - على زعم بعضهم - بعد واو الحال.

والأكثر قبولاً عندنا أن ما جوّز الابتداء بالنكرة: (طائفة) كونه موصوفاً بوصف مقدّر، كأنه تعالى قال – وهو أعلم كما قال-:(1): وطائفة من غيركم، وهم المنافقون.

أن يعطف المبتدأ النكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ.
 قال تعانى:

﴿ فَوْلُ مُعْرُوكٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ البقرة/ 263.

ف: مغفرة مبتدأ مرفوع، وهو نكرة، وما سوغ الابتداء به مع كونه نكرة أنه معطوف على ما يصح الابتداء به، وهو النكرة الموصوفة: قول معروف و: خبر خبر المبتدأ مغفرة.

وينظر: ابن مالك شرح التسهيل 1/ 290.

12. أن يعطف على المبتدأ النكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ. قال تعالى: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مُعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ محمد/ 21.

فما يمكن أن يكون وجها من وجوه الإعراب في: طاعة النها مبتدأ خبره محذوف تقديره أمثل أو: (أولى) واللي سوغ الإبتداء به مع كونه نكرة عطف: قول معروف عليه و: قول معروف، عما يمكن الابتداء به كونه مخصصاً بالوصف.

ومما سبق يمكن القول إنّ أكثر المواضع التي يكون فيها المبتدأ نكرة ترتد – غالباً – إلى وجود صفة محذوفة، أو مضاف إليه محذوف.

وعما يذكره النحاة من مجيء المبتدأ نكرة، وقوع هذه النكرة بعد:

أ- إذا الفجائية(1).

پ- لولا(2).

ج- أو يقصد بها التنويع(3).

وغير ذلك كثير بما لم يسعفه الشاهد القرآني المبين(4).

<sup>(1)</sup> تقول: خرجت فإذا مطر.

<sup>(2)</sup> تقول: لولا أمل لاستسلمت.

<sup>(3)</sup> الحياة أيام. يوم لك ويوم عليك.

<sup>(4)</sup> ورد في القرآن الكريم ما يجوز فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُعْجَبُ فَعُجَبُ فَعُجَبُ وَوَهُمْ أَوِذَا كُنّا تُرَابًا أَوِنًا لَفِي خُلْقِ جَدِيدٍ ﴾ الرعد/ 5 إذ يمكن إعراب: عجب مبتدأ إذا قدرنا صفة له: عجب غريب ويجوز إعراب: عجب خبر مقدم، و: قولهم مبتدأ مؤخر جوازاً وهو الأقراب إلى القبول وجلة: وجلة: أإذا كنا ... إلى آخر قولهم، يجوز أن يكون منصوباً بالقول (مقول القول)، أو أن يكون في على رفع بدلاً من: قولهم. وينظر: الزخشري الكشاف: 2/ 504.

### المطلب الخابس: رتبة المبتدأ:

الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر الذي يلي المبتدأ ويتأخر عنه، ولكون اللغة العربية لغة مرئة تصريفية في المقام الأوّل أمكن أن يتقدم كلّ طرف من طرفي الجملة الإسمية الرئيسين على الآخر، وأوجبت أحكام نحوية معينة تقديم المبتدأ، وأجازت أحكام أخرى تقديمه، أو تأخيره على حدّ سواء، أو تأخيره عن الخبر وتعدّر تقديمه مع كونه مبتدأ في مواضع معينة أيضاً، وعلى النحو الآتي:

أولاً: مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر

يتقدم المبتدأ على الخبر وجوباً، ولا يجوز تأخيره مطلقاً في المواضع الآتية:

أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام عمّا يصلح منها أن يكون مبتدا،
 كأسماء الشرط وما يشبهها في مواضع معينة وأسماء الاستفهام، وما التعجبية. وكم الخبرية. قال تعالى:

﴿ وَمَنِ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا ﴾ آل عمران/ 145.

﴿ وَٱلَّذِي تَحَافُونَ نُشُوزَهُ إِنَّ فَعِظُوهُ ۗ ﴾ النساء/ 34.

﴿ مَن فَعَلَ هَئدًا ﴾ الأنبياء/ 59.

﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة/ 175.

﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً ﴾ البقرة/ 249.

ف.: 'مَن ' في آية أل عمران اسم استفهام مبني على السكون
 في عـل رفع مبتدأ، وهو من الألفاظ التي لها صدر الكلام
 بنفسه.

و: اللائي في آية النساء اسم وموصول مبني على السكون
 في محل رفع مبتدأ وهو في الآية الكريمة أشبه اسم الشرط

في إبهامه وعمومه واستقبال الفعل بعده، وكونه سبباً. لما بعده أي: مترتباً عليه ولذلك اقترن خبره بالفاء الرابطة كما تدخل في جواب الشرط لكون هذا الجواب جملة طلبية ، فكان القول الكريم شبيهاً بالشرط وتقديره -والله أعلم-من تخافوا نشوزهن فعظوهن .

و: من في آية الأنبياء اسم استفهام مبني على السكون في على رفع مبتدا وهو من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام، صالح إلى أن يقع موقع المبتدا، أو غير مبتدا. و: ما في آية البقرة: تعجيبية وهي نكرة تامة بمعنى (شيء) مبنية على السكون في عل رفع مبتدا والجملة الفعلية بعدها خبر عنها و: كم في آية البقرة، خبرية مبنية على السكون في عل رفع مبتداً، وجملة : غلبت فئة كثيرة في عل رفع مبتداً، وجملة : غلبت فئة كثيرة في عل رفع مبتداً، وجملة : غلبت فئة كثيرة في عل رفع خبر للمبتدأ: (كم).

ويجري حكم الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام مما يكون مبتدأ على أي لفظ يضاف إليها.

ب- أن يكون المبتدأ ضمير شأن. قال تعالى:

﴿ فَإِذَا هِمَ ۖ شَنْخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ ۚ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

ف: 'هي ضمير شان مبني على السكون في محل رفع مبتداً،
 وقيصد به أن يستعظم السامع الحديث، أو المعنى الذي
 تنطوي عليه الرسالة اللغوية المعينة.

إذا حصر المبتدأ بالخبر، كفوله تعالى:
 ﴿ إِنَّمَ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ الملك/ 26.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴾ الرعد/ 26.

ف: أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبندا.
 وهو هنا واجب التقديم على الخبر؛ لكونه محصوراً بالخبر:
 نذير بأداة الحصر: إنما

و الحياة مبتدأ مرفوع واجب التقديم لكونه محصوراً بالخبر: متاع بـ: ما و }لا

أن يكون المبتدأ مستحقاً للمصدارة لا بنفسه، وإنما بوساطة غيره مما يتقدم عليه،
 ويوجب له مكانة التصدر التي لا يجوز تأخيره عنها، وأشهر ما يكون هذا حين يسبق المبتدأ بـ (لام الابتداء) التي تؤدي وظيفتين معا:

الأولى: نحوية تتمثل في جعل المبتدأ واجب التقديم.

والثانية: دلالية تتمثل في إفادة التأكيد.

قال تعالى: ﴿ وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ البقرة/ 221.

ف: أمناً مبتدأ مرفوع واجب التقديم بسبب سبقه بلام الإبتداء التي لها الصدارة في الكلام.

ه- يجب تقديم المبتدأ إذا خِيفَ التباسه بـ:

- 1. الفاعل.
  - 2. الحتبر.

فالمبتدأ إذا تأخر عن الفعل صار فاعلاً. قال تعالى:

- ﴿ تُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾ التحريم/ 8.
  - ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ الحديد/ 12.

 ف: نورهم في آية التحريم مبتدأ وفي آية الحديد فاعل لكونه متأخراً عن الفعل: يسعى(1).

إذا رفع الفعل ضميراً بارزاً أو اسماً ظاهراً جاز تقدم الخبر. نحو: (المجتهدان نجحا) فجملة (نجحا) في محل رفع خبر مقدم لأنك تقول: المجتهدان نجحا.

وقد يقع الانتباس إذا كان كل من المبتدأ والخبر معوفة أو نكرة، وليس هناك قوينة تعين أحدهما إبتداء، أو إخباراً، فيجب حينئل تقديم المبتدأ خشية النباسه بالخبر (1). فيإن كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر، جاز تقديم أي منهما، ويظل المعنى المراد واحداً من غير تغيير، ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم.

### المطلب السادس: هذف المبتدأ:

يحذف المبتدأ في الجملة الإسمية: جوازاً ووجوباً وعلى النحو الآتي: حذف المبتدأ في الجملة الاسمية جوازاً.

يحذف المبتدأ جوازاً في المواضع الآتية.

ا- وقوع المبتدأ بعد القول. قال تعالى:

﴿ قَالُوٓا أَضْغَنتُ أَحْلَمِ ﴾ يوسف/ 44.

﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ يوسف/ 29.

ف.: أضغات خبر لمبتدأ محدوف جوازاً تقديره: هي. والذي سوغ حذف المبتدأ هنا وقوعه بعد القول.
 ومثله: عجوزاً فهو خبر لمبتدأ محدوف جوازاً تقديره: أنا.

ب- وقوعه بعد فاء الجزاء.

قال تعالى: ﴿ وَإِن تَحُالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 220.

<sup>(1)</sup> تقول: جاري صديقي. فلا بد هنا لتساوي الجزاين بالتعريف من عد المتقدم منهما هو المبتدأ، مع المحتلاف الدلالة في تقديم هذا أو ذاك منهما وتقول: أكبر منك أكثر منك تجربة. بجواز الابتداء بكل منهما. فإن وجد دليل لفظي أو معنوي يجيز التقديم أو التأخير، جاز تقديم المبتدأ أو تأخيره كأن تقول: رجل علم بقرينة لفظية هي (علم) التي توجب أن يكون (رجل) مبتدأ لتخصصه. وتقول: بنونا بنو أبناه نا. بنقديم الخبر (بنونا) وتأخير المبتدأ (بنو ابناننا) لأن المعنى يلزم طبيعة العلاقات بين طرفي الإسناد فالمراد وصف الأبناء بأنهم كالأبناء وئيس المراد وصف الأبناء بأنهم كبني الأبتاء.

﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 272.

فالمبتدأ محذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء، والتقدير: فهم إخوانكم و: فهو لأنفسكم.

ج- وبحدف المبتدأ جوازأ بعدما الحنير صفة له في المعنى، كقوله تعالى:

﴿ صُمُّ بُكُمُّ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ } البقرة / 18.

فالمبتدأ محذوف جوازاً تقديره:هم صم، والمسوغ للحذف أن الخبر صفة للمبتدأ في المعنى.

د- وقوع المبتدأ بعد (بل). كقوله تعالى:

﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ الأنبياء / 26.

بحـذف المبـتدأ جوازاً، لوقوعه بعد حرف الإضراب: بل، والثقدير: بل هم عبادً مكرمون.

هـ- ويحذف المبتدأ في جواب الاستفهام. كقوله تعالى:

﴿ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا هِيمَهُ ﴿ فَارَّا حَامِيَةٌ ﴾ القارعة 10-11.

أذارٌ خبر لمبتدأ محدوف جوازاً والتقدير: هي نار. والذي
 أجاز حذف المبتدأ وقوعه في جواب الاستفهام: ماهية.

و- ويحذف المبتدأ في افتتاح بعض السور القرآنية الكريمة. قال تعالى:

﴿ سُورَةً أَنزَلَّنَّهَا ﴾ النور/ 1.

بحذف المبتدأ جوازاً، والتقدير: هذه سورةً.

### مواضع هذف المبتدأ وجوبأ

من المواضع التي يلزم حذف المبتدأ فيها وجوباً نذكر الآتي:

أن يكون خبر المبتدأ المحذوف مصدراً جيء به بدلاً من اللفظ بالفعل(1) أو بتعبير آخر
 أن يكون الخبر والمبتدأ مصدراً واحداً، ولفظاً واحداً من فعل واحد، كفوله تعالى:
 ﴿ قَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ يوسف/ 18، 83.

فالمبتدأ محذوف وجوباً تقديره: صبري صبر. وجميل: صفة للخبر المذكور والذي (أوجب) حذف المبتدأ كونه مصدراً، والخبر مصدر أيضاً من لفظ واحد، وقد جيء بالخبر. صبراً بدلاً من اللفظ بفعله(2).

ب- ويحذف المبتدأ وجوباً في صيغة الجملة والمبتدأ محذوف وجوباً.

التاء من: تالله حرف قسم وجرّ، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور، والجار والمجرور في محلّ رفع خبر. والمبتدأ محذوف وجوباً تقديره: تالله. يمين، أو قسمٌ.

ج- أن يكون خبر المبتدأ مخصوص نعم وبئس على أحد وجهي الإعراب المعروفة عند
 النحاة(3).

د- إذا كان المبتدأ في الأصل نعتاً قطع عن النعتية للمدح، أو الترحم أو الذم(4).

ينظر سيبويه الكتاب / 1/320.

 <sup>(2)</sup> ومنه: سمع وطاعة فيمن يرفع: سمع، والأصل نصبها لأنه مصدر جيء به بدلاً من اللفظ بالفعل.
 وينظر ابن مالك شرح لتسهيل: لابن مالك: 1/ 287.

<sup>(3)</sup> لم يرد في القرآن الكريم منه شيء والأكثر في النص الكريم حذف المخصوص بالمدح والذم بما سيرد في موضعه من الكتاب ومن أمثلة حذف المبتدأ قولك: (نعم القائد محمد) إذ يمكن عد محمد خبراً لمبتدأ عذوف، أو عده مبتدأ الجملة التي قبله خبر له، وهو الأوجه عندنا.

 <sup>(4)</sup> لم يبرد في القبرآن مثل هـذا القطع، ويقال: آمنت بالله القهار، أي: هو القهار وعرضت عن الإنسان
 الجاهل، أي: هو الجاهل، وأحسنت إلى الفقير المحتاج أي: هو المحتاج.

# المبعث الثاني

### أحكام الغير

- ا. حده
- صور الخبر البنائية وأحكام كل صورة.
  - تعدد الخبر.
  - الفصل بين المبتدأ والخبر.
    - افتران الخبر بالفاء.
- مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً.
- مواضع حذف الخبر جوازاً، أو وجوباً.
  - حذف المبتدأ والخبر معاً.

### اللطلب الأوّل:

### 1 - هذُ الفير،

الخبر هـ و الـركن الثانـي مـن الركنين الأساسيين، في الجملة الاسمية، به يتم معنى الجملة(1).

أو: إنه: (الحكم)، أو: (الحديث)، أو: (المسند) الذي نحكم به على المبتدأ، أو نتحدث به عليه، أو نسنده إليه، وبه يتم معنى الجملة الإسمية(2).

وحكمه الرفع إذا كان مفرداً، أو في محلّ رفع إذا كان جملة، أو شبه جملة.

بشرط الا یکون فاعلاً لوصف وقع مبتدا.

<sup>(2)</sup> قال ابن مالك: والحبرُ الجزءُ المتمّ الفائدة

<sup>(</sup>الله برُّ) و: (الأيادي شاهدة).

### المطلب الشاني

2 - صور الفير: الفير إمَّا مِدْرِه أو جِمِلَة، أو شِبِه جِمِلَة.

أولاً: الخبر المفرد:

اي مــا يكــون علــى لفــظ واحــد سواء دلَّ على الإفراد، أو التثنية، أو الجمع، ويُعد المضاف والمضاف إليه مفرداً ويكون هذا الخبر المفرد على صورتين:

ا- مشتقاً وهو الأصل، لكون الخبر صفة في المعنى والصفة مشتقة. قال تعالى:

﴿ وَآلِلَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ يوسف/ 21.

﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ آل عمران/ 154.

ف: 'غالب' و عليم خبران وهما كلمتان مفرد تأن مشتقتان.

ب- جامداً. أي اسماً محضاً ليس وصفاً ماخوذاً عن غيره. قال تعالى:

﴿ آللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ النور/ 35.

﴿ وَإِلَّنَّهُ كُرِّ إِلَّنَّهُ وَاحِدٌ ﴾ البقرة/ 163.

ف: نور السموات، و: إله خبران جامدان.

ومما يستنرط في الحدير المفرد وجوب تطابقه مع المبتدأ في الجنسية والعددية ويستثنى من ذلك الوصف الواقع بعد استفهام أو نفي، فإن ما بعده يغني عن الحبر، ويسدّ مسدَّه كما مرَّ القول فيه(1).

ومن شواهد المطابقة قوله تعالى:

﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ البقرة/ 2.

﴿ يِلُّكَ ٱلْجِئَةُ ﴾ مريم/ 63.

إذا تطابق الوصف وما بعده، كان الوصف خبراً مقدماً، وما بعده مبتداً مؤخر، كان تقول: أمتفوقان أخواك، أو أمتفوقون أخوتك.

﴿ أَوْلَنْهِلَكَ أَصْحَنَاتُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ الأعراف/ 42.

﴿ وَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴾ يوسف/ 58.

﴿ هَنذَانِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/ 19.

فالأخبار: الكتاب و: الجنة

و: اصحاب الجنة و: خالدون و: منكرون، و: خصمان طابق كل منها المبتدأ في النوع تذكيراً أو تأنيثاً، وفي العدد: إفرداً، وتثنية، وجعاً.

وقد وردت آيـات بيـنات قد يتوهم بعضهم آلها مخالفة للمطابقة من حيث العددية كقوله تعالى:

﴿ يِلُّكَ أَمَانِيُّكُمْ ﴾ البقرة/ 111.

فالمبتدأ: تلك مفرد لفظاً: والخبر جمع: أمنية، وإفراد المبتدأ كناية عن المقالة في قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنّةَ لِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ثِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ أَلُولُهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ أَلَا اللّهُ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ثِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ البقسرة / 111. والمقالة مصدر، والمصدر بصلح للدلالة على القليل والمقالة مصدر، والمصدر بصلح للدلالة على القليل والكثير، الإفراد والجمع، وأريد به في الآية الكريمة الكثير باعتبار القائلين ولذلك جاء الخبر بصيغة الجمع، فتمت المعنى في الجمع.

وقد يكون العكس، فيُجمع المبتدأ، ويفرد الحتر على المعنى. قال تعالى: ﴿ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَنْبِ ﴾ آل عمران/ 7. فالمبتدأ بسيغة الجمع: هن للدلالة على أن جميع آيات القرآن بمنزلة آية واحدة، ولذلك أفرد الحبر على المعنى. ويجوز أن يكون المعنى. كل منهن أم الكتاب. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ نُهَانِينَ جَلَّدَةً ﴾ النور/ 4. أي: أجلدوا كل واحد منها.

امًا من حيث المطابقة في النوع تذكيراً أو تأنيثاً قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي ﴾ الأنعام/ 78.

فالمبتدأ: هذا مشار به إلى الشمس والشمس مؤنث، والخبر: ربي مفرد مذكر، والمطابقة حاصلة بتقدير: هذا المرثي ربي. أو قد تكون الشمس ممعنى الضياء. أي: هذا الضياء(1).

ثانياً: الخبر الجملة:

يأتي الخبر جملة اسمية، أو فعلية.

قال تعالى: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ﴾ الأنفال/ 75.

أولو هو المبتدأ، وخبره جملة اسمية من مبتدأ وخبر وهي جملة: بعضهم أولى ببعض من المبتدأ: بعضهم والحبر: أولى وجملة: بعضهم أولى ببعض في محل رفع خبر للمبتدأ: أولو.

وقال تعالى:

﴿ أُوْلَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ النساء/ 121.

فإسم الإشارة: أولئك في محلّ رفع مبتداً. و: (مأوى) وما أضيف إليه من ضمير في محلّ رفع مبتداً ثان، و: جهنم

وينظر: الزغشري: الكشاف: 2/ 105.

خبر للمبتدأ الثاني، وجملة: مأواهم جهنم في عمل رفع خبر للمبتدأ الأول.

ومن الخبر الذي يكون على صورة الجملة الفعلية قوله تعالى:

﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ طه/ 5.

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيمِ ﴾ يونس/ 25.

﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّعُهُ، عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ الإسراء/ 38.

فالمبتدأ في آية طبه هنو: الرحمن وخبره جملة: استوى من الفعيل الماضي المبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهنوره الستعدر، والفاعل مستتر جوازاً تقديره: هو يعود على الرحمن.

والجار والمجرور متعلقان بالفعل: استوى، والجملة الفعلية الماضوية في محل رفع خبر للمبتدأ: الرحن.

ولفظ الجلالة في آية يونس هو المبتدا، والجملة الفعلية من الفعل المضارع: يدعو المرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقل، والفاعل مستتر جوازاً، والجار والمجرور إلى دار السلام المتعلقان بالفعل: يدعو في محل رفع خبر للمبتدأ لفظ الجلالة.

و: كملُّ ذلك مبتدأ مرفوع وهو من مضاف هو: وكلُّ وما أضيف إليه وهو اسم الإشارة: (ذا)، والخبر جملة اسمية منسوخة بالفعل الناقص: كان. و: سبئة اسم كان مرفوع وهو مضاف، والضمير المتصل (ها) في محل جرَّ مضاف إليه، و: مكروها خبر كان منصوب، والظرف (عند) وما أضيف إليه متعلق بخبر كان والجملة في محلّ رفع خبر للمبتدأ.

### العائد الرابط:

يـشترط المنحاة في الجملـة الـواقعة خبراً أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ الذي جاءت للإخبار عنه، وهذا الرابط إمّا أن يكون:

أ- ضميراً مطابقاً للمبتدأ من حيث النوع والعددية، يُسمّى: (الضمير العائد) ، ويكون
 إمّا ظاهراً كقوله تعالى:

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ القمر/ 52.

i... كما مبتدأ مرفوع، وهو مضاف و: شيء مضاف إليه عمرور، وجملة: فعلوه من الفعل الماضي: فعل المبني على الضم الاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع فاعل، و (ها) ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع فاعل، و (ها) ضمير متصل الظاهر العائد على المبتدأ: (كل شيء).

وقد يكون الضمير العائد مستتراً قال تعالى:

﴿ آللَّهُ يَبِّسُطُ آلرَزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ الرعد/ 26.

ففي: أيبسط فاعل مستتر جوازاً تقديره: هو، يعود على لفظ الجلالة، وهو الرابط اللي يربط الجملة الفعلية الواقعة خبراً بالمبتدأ.

وقــد يكون مقدراً قرأ ابن عامر(1) من السبعة: ﴿ وَكُلاَّ وَعَدَ اَللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ ﴾ النساء/ 95.

قراءة الآخرين: وكالأ وعد الله بالنصب.

برفع: كلُّ على الإبتداء، والخبر الجملة الفعلية: وَعَدُ الله.
والضمير الرابط مقدر منصوب بالفعل على أنه مفعول به
أوّل، ولا بـذ مـن تقدير العائد في هذه القراءة لربط الخبر
بالمبتدأ والذي سوّغ حذف الضمير العائد هو العلم به.

ب- وقد یکون الرابط اسم إشارة عائداً على المبتدأ كقوله تعالى:

﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُونَ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ الأعراف/ 26.

ف: كباس مبتدأ موفوع، وهو مضاف، و التقوى مضاف إلى منع من إلى مجرور وعلامة جرّه الكسر المقدرة التي منع من ظهورها الستعدر واسم الإشارة: ذلك في محل رفع مبتدأ ثان، و: خير خبر للمبتدأ الثاني.

والجملة الإسمية ذلك خيرٌ في محلّ رفع خبر للمبتدأ الأوّل، والرابط هو اسم الإشارة(1).

ج- وقد يكون الرابط بتكرار لفظ المبتدأ كقوله تعالى:
 ﴿ ٱلْحَاقَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ الحاقة/ 1-2.

ف. أمبتدأ أول، و: أما خبر للمبتدأ الثاني الحاقة بعد (ما)
 الإستفهامية والجملة الإسمية: أما الحاقة في محل رفع خبر
 للمبتدأ الأول.

والـرابط هــو إعــادة المبــتدأ بلفظه ومعناه لإفادة التفخيم والتهويل في المعنى المراد.

 <sup>(1)</sup> يجوز إعراب: ذلك بدلاً أو نعتاً من: كباس و: تحير هو الخبر وعلى هذا الإعراب يكون الخبر مفرداً لا جملة اسمية.

 د- وقد يكون الرابط كامناً في دلالة جملة الخبر على عموم يشمل المبتدأ المتقدّم وغيره(1).

#### هذف العائد:

إذا كانت جملة الخبر هي المبتدأ نفسه في المعنى، فلا حاجة إلى رابط(2) يربطها بالمبتدأ. قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ ﴾ الإخلاص/ 1.

فإذا أعربنا: هو وهو ضمير شأن مبتدا، ولفظ الجلالة مبتدأ ثانياً، و: أحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الإسمية: ألله أحد في محل رفع خبر للمبتدأ الأول لم نحتج إلى رابط يربط هذه ألجملة الخبرية بالمبتدأ؛ لأنها هي المبتدأ عينه في المعنى، ولكونها مفسرة له(3).

وقال تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رُبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ ـ وَكُتُهِهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ ﴾ البقرة/ 285.

فيجوز أن يكون: المؤمنون مبتدأ أوّل و: كلَّ مبتدأ ثان، والجملة الفعلية من الفعل الماضي: آمن وما تعلَّق به خبر للمبتدأ الثاني والرابط محذوف تقديره: منهم.

 <sup>(1)</sup> منه قبولك: النصدق نعم الخلقُ فالمبتدأ: الصدق، وجملة: نعم الخلق، خبر والرابط هو العموم في لفظ
 (الصدق) بانواعه وقيمه ولم يرد هذا في النّص القرآني.

<sup>(2)</sup> قال ابن مالك:

وإنْ تَكُنْ إِيهَاهُ مَعَنَى اكتفَسَى ﴿ بِهَا، كَـَ (نَطْقِي اللهِ حَسِيي وَكَفَى)

<sup>(3)</sup> يجوز إعراب: هو: مبتدأ ولفظ الجلالة خبر أول عنه، و: أحدُّ خبر ثان.

وقد يكون الخبر منزلاً منزلة ما هو هو، على طريق التشبيه كقوله تعالى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُۥٓ أُمَّهَــُتُهُمُ ۗ ﴾ الاحزاب/ 6.

فــ: الأمهـات غير الأزواج ولكن التقدير: وأزواجه مثل أمهاتهم(1)

هل يجوز أن تأتي الجملة الإنشائية أو القسمية خبراً؟

نــاقش الـنحاة نــوع الجملة الصالحة للأخبار بها عن المبتدأ، واتفقوا على مجيء هذه الجملة، اسمية، أو فعلية.

وادخلوا في الاسمية الجمل المصدرة بحرف عامل في المبتدأ والشرطية المصدرة باسم عمول غير معمول للشرط. وادخلوا في الجملة الفعلية الشرطية المصدرة بحرف، أو بإسم معمول للشرط(2).

قال تعالى:

﴿ أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ۗ ﴾ البقرة/ 225.

فلفظ الجلالة مبتدأ، خبر، جملة: لا إله إلا هو المصدرة بحرف عامل في المبتدأ: إله هو: لا النافية للجنس.

وقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ ﴾ الأعراف 170.

فــ: ألـذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع،
 وصلة الموصول جملة: يمسكون بالكتاب وخبر المبتدأ الجملة
 الإسمية المنسوخة بالحرف المشبه بالفعل: (إن)، واسمه

ينظر: الدينيوري ثمار الصناعة: ص256.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك شرح النسهيل: 1/ 309.

ضمير منصل هـ و (نـ ا) وخبره الجملة الفعلية المنفية بلا النافية: تضيع أجر المصلحين (1).

وقد اختلفوا في جواز مجيء الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ، فقد منع هذا فريق منهم نظراً إلى أن الخبر حقّه أن يكون محتملاً للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك.

وأجازه فريق آخر للحجة الواهية التي قال بها المانعون؛ لأنَّ خبر المبتدأ أصله أن يكون مفرداً، وذلك باتفاق النحاة، والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب، فالجملة الـواقعة مـوقعه حقيقة بأن لا يُشترط احتمالها الصدق والكذب، لأنها نائبة عمّا لا يحتمل الصدق والكذب.

زد على هذا أن وقوع الخبر مفرداً طلبياً نحو: كيف أنت؟

ثابت بانفاق النحاة، ولهذا لا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان مسموع، ومع ذلك فهو مسموع شائع في أشعار العرب(2) ومنه قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِفَايَنِيَنَا وَلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَنْكُهُمْ ۚ هَلْ مُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ﴾ الأعراف/147.

ف: الذين اسم موصول مبنى على الفتح في محل رفع مبتداً.
 وجملة: كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة صلة الموصول لا محل لما من الإعراب.

وحبطت أعمالهم خبر للمبتدأ ، ويجوز أن يكون الخبر الجملة الاستفهامية: هل يجزون...

<sup>(1)</sup> مثال الإخبار بالجملة المشرطية المصدرة بإسم غير معمول للشرط قولنا: الله مَن يطعه ينجُ ومثال الإخبار بالجملة المشرطية المصدرة بحرف: الله إن تسأله يعطك. ومثال الإخبار بجملة شرطية مصدرة بإسم معمول للشرط: الله مَن يهد فلا مُضل له.

ولم ترد مثل التراكيب في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 309-310.

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَثِيرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ﴾ التوبة/ 34.

ف: الذين في محل رفع مبتداً. وجملة: يكنزون الذهب والفضة صلة الموصول، وجملة: طولا ينفقونها في سبيل الله معطوفة على جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. والجملة الطلبية: فبشرهم بعداب اليم في محل رفع خبر المبتدآ: الذين.

أمًا الجملة القسمية فقد اختلفوا في جواز وقوعها خبراً عن المبتدا، أو عدم جوازها. والدليل النقلي يضعف حجّة المانعين.

قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ النحل/ 41.

ف: الله اسم موصول في محل رفع مبتدا، وجملة: هاجروا في الله صلة الموصول لا محل لما من الإعراب. واللام في النبو للنبو المنه الموصول لا محل لما من الإعراب. واللام في النبو النبو المنه في حواب قسم مقدر للتوكيد، وما بعدها فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: (نحن) و: هم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة القسمية في محل رفع خبر للمبتدا: الذين.

أخيراً لابـدُّ مـن التنبـيه علـي أنَّ هناك أنواعاً من المبتدأ لا بدُّ أن يكون خبرها جملة

وهي:

ضمير الشأن. فإذا كان المبتدأ في الجملة الإسمية ضمير شأن، كان خبره جملة. قال
نعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ أ.

ف: هو ضمير شأن مبني على الفتح في محل رفع مبتدا.
 وخبره الجملة الاسمية من المبتدأ: الله والخبر: أحدُ

وقال تعالى:

﴿ يَعْمُوسَنِّي إِنَّهُ مَ أَنَا آللَّهُ ﴾ النمل/ 9.

ف: إن حرف مشبه بالفعل وضمير الشأن المتصل فيه في محمل نبصب اسمه، وحقه قبل دخول (إن) الانفصال والابتداء. و: أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، ولفظ الجلالة خبر، والجملة الإسمية: أنا الله في محل رفع خبر: إنا.

2- أسماء الشرط الواقعة مبتدأ.
 خبر هذه الأسماء جملة الشرط. أو جملة الشرط والجواب معاً.
 قال تعالى:

﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴿ ﴾ الأعراف/ 186.

ف.: أمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لا هادي له من لا النافية للجنس، واسمها المبني على الفتح في محل نصب، وهو: هادي وخبرها المقدر به (كائن) وقد تعلق به الجار والمجرور: له في محل رفع خبر لا النافية للجنس.

المخمصوص بالمدح أو الدم إذا تقدم، فخبره لابد أن يكون جملة إذا كان المبتدأ في أسلوب الاختصاص(1).

<sup>(1)</sup> على أحد أوجه إعراب المخصوص.

- 4- كلمة: كأين الخبرية إذا وقعت مبتدا.
   قال تعالى:
- ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ الحج/ 45.
- ﴿ وَكَأَيِّن مِن نِّبِي قَنتَلَ مَعَهُ، رِبِيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ آل عمران/ 146.

 ف: كاتين خبرية بمعنى كم أي: كثير. مبنية على السكون في محل رفع مبتدا.

والجار والمجرور: أمن قريةٍ: متعلقان بكاتين.

والجملة الفعلية: أهلكناها من الفعل الماضي: أهلك المبني على السكون في على السكون لاتصاله بضمير (نا) المبني على السكون في محل رفع فاعل و: (ها) ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لـ (أهلك)، في محل رفع خبر للمتبدأ: (كأين).

والواو حالية: وجملة: (هي ظالمة) من المبتدأ وخبره في محلّ نصب حال من القرية.

و: كاين في آية آل عمران، مبتدأ مبني على السكون في محل
 رفع، و: من نبي جار ومجرور متعلقان بـ كآين وجلة: قاتل
 معــه ربــيون مــن القعــل الماضي وفاعله في محل رفع خبر
 كآين.

### المطلب الثالث: الفبر شبه جملة:

يقع الجار والمجرور، أو الظوف خبراً عن المبتدأ، غير أنَّ تسمية الجار والمجرور، والظرف خبراً على الحقيقة غير مقبول، ولذلك يُشترط تعليق ما يُسمى بـ (شبه الجملة) بمحذوف هو الخبر.

قال تعالى:

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ يوسف/ 76.

﴿ وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الأنفال/ 42.

ف. أفوق ظرف مكان منصوب على الظرفية، وهو مضاف
 و: كل مضاف إليه مجرور. و: كل مضاف و: أذي مضاف
 إليه، وهو مضاف و: علم مضاف إليه.

وشبه الجملة في محل رفع متعلق بالخبر المحذوف تقديره: كانن و: عليم مبتدأ مؤخر.

 و: السفل ظرف مكان منصوب متعلق بالخبر المحلوف: استقرا.

ويُشترط في الجار والمجرور، أو الظرف الواقعين خبراً أن يكونا: (تاميّن) وتقييدهما بالتمام تنبيه على أن (الناقص) منهما لا يغني عن الخبر، والمقصود بالناقص مالا يفهم بمجرد ذكره، فللا يجوز. نحو: محمد عنك، أو: بك، أو: مكاناً إذ لابدً هنا من ذكر المتعلق به، أي: عنك معرض، أو: بك واثق. أو: مستقر مكاناً أمّا حرف الجرّ التام، فهو ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره.

قال تعالى:

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ الكهف/ 1.

﴿ وَٱلْأُمْرُ إِلَيْكِ ﴾ النمل/ 33.

﴿ مَثَل نُورِهِ - كَمِشْكُوْقِ ﴾ النور/ 35.

فالجمار والجرور: أله، إليك ، كمشكاة كلُّ منهم تام يفهم متعلقة بمجرد ذكره، ولذلك صلح أن تكون أخباراً، أو متعلقان بالخبر المقدر بـ: كائن، أو ما في معناه. ويرى النحاة أنَّ ظروف المكان تصلح كثيراً للإخبار بها عن المبتدأ إذا كان اسم ذات، أو معنى، في حين تصلح ظروف الزمان للإخبار عن المبتدأ الدال على معنى، وليس عن ذات، أو (جثة) بتعبير النحاة.

قال تعالى:

﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ الفنح/ 10.

ف. فوق ظرف مكان منصوب مضاف إلى ما بعده، وشبه الجملة متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائنه.

فإذا كان ظرف الزمان مغنياً عن الخبر كان نكرة في الغالب، ورفعه أكثر من نصبه. قال تعالى:

﴿ وَحَمْلُهُ رَفِيصَالُهُ مُلْانُونَ شَهْرًا ﴾ الأحقاف/ 15.

﴿ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ سبا/ 12.

ف: ثلاثون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم، وقد أغنى عن الخبر لكونه موقوعاً أي في مدة: الحمل والفصل. وكذا الأمر في: شهر خبر عن: غدّوها و: رواحها لأن الشهر واقع في مدة الغدو والرواح(1).

### المطلب الرابع: تعدُّد الفير:

يجوز أن نُخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر.

قَــال تعــالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ البروج 14-16.

 <sup>(1)</sup> لمو نسم: ثلاثمون، أو: شهر، على مقتضى الظرفية لم يمتنع عند أغلب النحاة، ولو كجراً بـ: (في) لم
 يمتنع أيضاً. ولك أن تقول: النوم الجمعة، ينصب (اليوم) و (رفعها) وينظر: ابن يعيش: شرح المفصل:
 1/ 90 ابن مالك: شرح التسهيل 1/ 320.

ف. الغفور والودود، و: ذو العرش و: فعال أخبار أول،
 وثان، وثالث، ورابع عن الضمير: هو الله سبحانه وتعالى.
 وفي هذا الضرب من الأخبار المتعددة في اللفظ والمعنى يجوز ترك العطف كما هو في الآية الكريمة، ويجوز أيضاً العطف.

قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَا صُمَّ وَبُكُّمٌ ﴾ الأنعام/ 39.

ف: الذين اسم موصول في محلّ رفع مبتدا، وجملة: كذبوا بآياتنا صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب. و: صمّ خبر للمبتدأ، و: بكم بمعطوف على: صمّ، وهو خبر ثان في المعنى.

فإن كان المتعدد دون المعنى فلا يصح العطف؛ لأنه لا يصح الإخبار ببعض الخبر عن المبتدأ، ولم يرد شيء منه في القرآن الكريم(1).

# المطلب الفامس: الفصل بين المبتدأ والغبر:

يجوز الفصل بين المبتدأ والخبر كقوله تعالى:

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ﴾ النمل/ 3.

ف.: 'هـم' ضـمير منفـصل في محل رفع مبتدا وخبره جملة:
 أيوقنون والجار والمجرور: بالأخوة متعلق به، وعند الفصل
 متعلق الخبر، أعيد المبتدأ ثانياً ليتصل يخبره في الصورة(2).

<sup>(1)</sup> تقـول: هـذا شـراب حلـو حـامض، إذا أردنا أنه: (مُرُّ)، فلا يجوز هنا العطف؛ لأنَّ العطف بستازم المغايرة، والمزازة في الشراب المخبر عنه متوسطة بين الحلاوة والحموضة.

<sup>(2)</sup> وينظر: أبو حيان الأندلسي: البحر الحيط: 2/ 364.

#### المطلب العادس: اقتران الفبر بالفاء:

الأصل في الحبر ألا تدخل عليه فاء؛ لأنه في علاقة تلازمية مع المبتدأ تشبه علاقة الفعل بالفاعل، ونسبته إليه، ونسبة الصفة من الموصوف، غير أننا نلحظ في بعض التراكيب وجود فاء(1) داخله على الخبر، يطلق عليها بعض النحاة تسمية: (الفاء الفصيحة) إن دخول الفاء على الخبر لابد له من سبب إمّا موجب، وإمّا جائز.

فمن مواضع وجوب اقتران الخبر بالقاء تذكر (2):

نقدم (أمُّ) على المبتدأ. كقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ﴾ البقرة/ 26.

ف: أما تفصيلية توكيدية.

 و: المذين اسم موصول في محل رفع مبتدا، وجملة: آمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

والفياء في: فيعلمون فصيحة. وجملة: يعلمون في محلّ رفع خبر للمبتدأ: الذين.

ولا تحـذف الفـاء بعد (أمًّا) إلا في ضرورة الشعر، أو مع قول مخبر به مستغنى عنه. كقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِيْكُمْ ﴾ آل عمران/ 106. أي: فيقال لهم: أكفرتم وقد أستغني بمقول القول عن جملة: فيقال لهم(3).

<sup>(1)</sup> ينظر: د. هادي نهر: التسهيل في شرح ابن عقيل. 1/118.

<sup>(2)</sup> ينظر: لابن مالك: شرح التسهيل: 1/328 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> ينظر: ابن قتية: تاويل مشكل القرآن:: ص216.

والذي يجيز دخول الفاء على الخبر كون المبتدأ واقعاً موقع (مَنَ) الشرطية، أو: (ما) اختها. ويدخل ضمنهما كلُّ ما أفاد ذلك كـ(ال) الموصولة بما يقصر به الاستقبال والعموم. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة/ 38.

ف.: السارق مبتدأ، خبره جملة: اقطعوا وقد اقترن الخبر بالفاء لكون المبتدأ بأل الموصولة المقصود بها الاستقبال والعموم(1).

وقد يكون الموصول مشبها الظرف كقوله تعالى:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن يُعْمَةٍ فَمِنَ آللَّهِ ﴾ النحل/ 53.

ف: أما في محل رفع مبتدأ، والتقدير: أي شيء حل بكم، أو
 أتصل بكم من نعمة فهو من الله(2).

ومثال الموصول بفعل صالح للشرطية قوله تعالى:

﴿ وَم أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرٌ ﴾ الشورى/30.

ف: ما أسم موصول في محل رفع مبتدأ وقد تضمنت معنى
 الشرط، و: بما كسبت هو الخبر..

وفي مصاحف أهمل المدينة بغير الفاء، وقراءة نافع وعامر على هذا. وعدم وجود الفاء دلالة على أن: أما في الآية الكريمة موصولة لا شرطية، إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء، لأن: تما كسبت لا يصلح أن يكون شرطأن فإن الفاء لا تفارقه إلا في ضرورة. أو أن اقتران الفاء بخير المبتدأ الذي نحن بصدده جائز لا واجب؛ لأنها لم تلحقه إلا لشبهه بالجواب، فلم تساوه في لمزوم لحاقها، ليكون للأصل على الفرع مزية. وقد خلا الخبر المشار إليه من الفاء

إذا قصدنا المضي، أو الشيء المعهود فلا تشبه (أل) مَنْ وما الموصولتين حيثتًا، وللذلك لا حاجة للفاء.

<sup>(2)</sup> ينظر: الزخشري: الكشاف: 2/ 585.

بإجماع القراء في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدُقَ بِهِ ۚ ۚ أُولَنبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الزمر/ 33.

فاسم الموصول: الذي في محل رفع مبتدأ، وجملة: جاء بالصدق صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وجملة: وصدّق به عطف على صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب.

والخبر هو الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ: (أولئك)، والخبر: (المتقون) وقد خلت هذه الجملة من الاقتران بالفاء الفصيحة.

وقد تدخل الفاء الفصيحة على الخبر الذي يأتي بعد المبتدأ الموصوف بعد دخول (إنَّ) عليه. ومنه قوله تعالى:

﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَتِقِيكُمْ ﴾ الجمعة / 8.

ف: الموت اسم إن منصوب وهو في الأصل مبتدا. و: الذي اسم موصول في محل نصب صفة للموت، وجملة: تفرون منه صلة الموصول لا محل له من الإعراب.

وخـبر: (إنّ) جملـة: فإنه ملاقيكم في محل رفع. وقد اقترن هذا الخبر بالفاء.

ومن بقاء الفاء مع دخول: إنَّ قوله تعالى:

﴿ إِن ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الأحقاف/ 13.

فَـــ: الـذينُ اسم موصول في محلّ نصب اسم: إنّ، وجملة: قالوا ربنا الله صلة الموصول.

وجملة: تُسم استقاموا عطف على جملة صلة الموصول، لا محلٌ فيا من الإعراب ايضاً. والجملة الاسمية المنفية: لا خوف عليهم من المبتدأ، والخبر المحذوف الذي تعلَّق به الجار والمجرور: عليهم في محلّ رفع خبر إلى.

> وقد يتصل الخبر بالفاء مع: أنَّ المفتوحة الهمزة كقوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمَ أَنَّمَا غَيِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ﴾ الأنفال/ 41.

فلك ما في: (إن ما) اسم موصول في محل نصب اسم: أن وجلة: فننتم من شيء صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وجملة: أن لله خمسه من: اسم أن المؤخر وجوباً: خمسة لتقدم الجار والمجرور عليه، وعود الضمير على هذا الجار والمجرور، المتعلق بالخبر المقدر بـ: (حاصل) أو (كائن). وقد اقترن الخبر بالفاء الفصيحة.

# المطلب السابع: مواضع تقديم الخبر على المبتدأ جوازاً أو وجوباً:

الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم فيها المبتدأ ويتأخّر عنه الخبر؛ لأنّ الخبر (حكم) أو (حديث) نحكم بهن أو نتحدّث به على المبتدأ ومع ذلك (يجوز) أن يتقدّم الحبر، على المبتدأ في بعض المواضع بـل (يجب) أن يتقدّم الخبر على المبتدأ في مواضع أخرى، وعلى النحو الآنى:

## أولًا، مواضع تقديم المُفِير على المُبتدأ جوازاً،

يجموز تقديم الخسر علمي المستدأ إذا لم يستعارض ذلك مسع الدلالمة المسرادة مسع نية التأخير(1)، والذي يدعو إلى مثل هذا التقديم أمر أسلوبي أو لإقامة الوزن في الشعسر،

والأصل في الأخبار أن تؤخّرا

وجوزوا التقديم إذ لا ضَرَرا.

يقول ابن مالك:

وأشهر مواضعه في السنص القرآني حين يكون المبتدأ نكرة مخصصة بوصف أو إضافة جاز تقديم الخبر عليه، أو تأخيره، كما سيأتي لاحقاً(1).

#### ثانياً: مواضع تقديم الفبر على المبتدأ وجوباً:

تلزم السناعة المنحوية وقوانيـنها المحـددة تقـديم الخبر على المبتدأ وجوباً. بخلاف الأصــل السلاي عليه الجملة الإسمية من تقديم المبتدأ وتأخير الخبر كما بينا فيما سبق. وحدد النحاة مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً في الآتي.

أ- إذا كــان المبــتدأ نكــرة غــير مفيدة أي نكرة محضة، ولا مسوّع للإبتداء بها، مخبراً عنها
 بظرف أو جار ومجرور.

قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُجَلِّ كُلِّ أُجَلِّ كِتَابٌ ﴾ الرعد/ 38.

﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ ق/ 35.

ف: كتاب مبتدأ مؤخر، وهو نكرة محضة غير مفيدة أو محصصة، ولا تصلح أن تكون مبتدأ متقدماً، ولذلك تقدم عليها الحبر المختص من الجار والمجرور وما أضيف إليه، وهو متعلق بالخبر المقدر: (كائن). وكذا الأمر فيك مزيد بوصفه مبتدأ مؤخراً تقدم عليه الخبر وجوباً وهو: (لدى) متعلق بالخبر المقدر: (كائن) أو (حاصل).

وإنما وجب تقديم الحبر هنا؛ لأنَ تأخيره يوهم أنه في محلّ رفع صفة لـ (كتاب) و (مزيد) صفة، وأنّ الخبر منتظر، أو ملحوظ.

فإذا كان المبتدأ نكرة مفيدة، أي: مخصّصة بوصف أو نحو. جاز التقديم أو التأخير.

ولك أن تقول:

محترمُ مَـن يحـترم الـناس بـتقدم الحـنـبر: (محترم) وتأخر المبتدأ (مَن) والتقدير: من يحترم الناس محترمُ. وتقول: خلقه القرآن محمد. بتقديم الجملة الحبرية على المبتدأ: عمد.

قال تعالى:

﴿ وَأَجَلُّ مُّسَمِّى عِندَهُ ﴾ الأنعام / 2.

فــ: أجــل مبــتدا، وهــو نكرة مفيدة وخصصة بالوصف:
 مسمى ولذلك أجيز تقديمها، وتأخير الخبر.

أما قوله تعالى:

﴿ وَعِندَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ الأنعام/ 59.

فقد تأخر المبتدأ على الرغم من كونه نكرة مفيدة مخصصة بالإضافة، ولذلك تقدم الحبر جوازاً لا وجوباً.

ب- أن يكون في المبتدأ ضمير يعود إلى شيء من الخبر. أو الخبر. قال تعالى:
 ﴿ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَمَ ﴾ محمد/ 24

ف.: اتفاف مبتدا مؤخر وجوباً مرفوع، وفيه ضمير يعود
 على: القلوب المجرور والجار والمجرور على قلوب جزء، أو
 شيء من الحبر المحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور.

والـذي أوجب تقـديم الخبر على المبتدأ هو وجود الضمير في المبتدأ، وهذا الضمير عائـد علـى الخـبر، أو شـيء منه، فإن تقدم المبتدأ عاد الضمير المتصل به على متأخر لفظاً ورتبة وذلك مما تنكره العربية، ولا تميل إلى استعماله.

إن يكون من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، مما يصلح أن يكون خبراً كبعض
 أسماء الاستفهام، وما أضيف إليها.

قال تعالى:

﴿ أَيِّنَ شُرَّكَآءِيَ ﴾ القصص/ 62.

﴿ مَتَىٰ هَندَا ٱلْوَعْدُ ﴾ يونس/ 48.

ف: أيسن و: أمتى اسما استفهام مبني أحدهما على الفتح والآخر على السكون في محمل رفع خبر مقدم لا يجوز تاخيره؛ لأنه مستحق للصدارة في الكلام، و: شركائي مبتدأ مؤخر. و: الوعد بدل من : اسم الإشارة: هذا.

ويجب تقديم الخبر إذا كان إسماً مضافاً إلى ماله الصدارة في الكلام(1).

إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ. بإحدى وسائل الحصر كـ(إلا) و: ما وإلاً.
 ومعنى الحمصر أنّ المصفة المعينة تتحصر على المبتدأ المعين دون غيره. فإذا قلنا: ما خالق إلا الله.

حصرنا صفة (الخلق) في الله تعالى.

وإذا قلمنا: ما الله إلا خالست. فسند المعنى؛ لأنه يقتضي أنَّ صفة (الخلق) لله ولغيره وهذا ظاهر الفساد.

قال تعالى:

﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ آل عمران/ 144.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكَ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۗ ﴾ النساء/ 171.

﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَنَّعُ ٱلْمُبِينِ ﴾ العنكبوت/ 18.

ف- عمد في آيبة آل عمران مبتدأ واجب التقديم؛ لأنه عصور في الخبر، للدلالة على أن محمداً – صلى الله عليه وسلم – رسول من الرسل الذي خلوا قبله. وقد تم حصر المبتدأ في الخبر بـ: (ما) و (إلاً) و المسيح مبتدأ واجسب

<sup>(1)</sup> نحو: ابنُ مَن أنت؟ و: مساء أي يوم سفرك؟

أين، ومساء: خبران واجبا التقديم واجباً التقديم على المبتدأ: أنت، و: سفرك. لكون كل منهما مضافاً إلى ماله الصدارة في الكلام ولم ير منه شيء في القرآن الكريم.

النقديم لكونه محصوراً في الخبر: رسول الله بـ: إنما أما ما في آية العنكبوت فقد تم حصر الخبر المتقدم وهو شبه الجملة: على الرسول من الجار والمجرور المعلقين بالخبر المقدر. و: البلاغ مبتدأ مؤخر و: المبين صفة للبلاغ. والتقدير – والله أعلم-: ما كائن ، على الرسول إلا البلاغ المبين.

# المطلب الثامن؛ مواضع حذف الخبر جوازاً، أو وجوباً؛

بعوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل. كقوله تعالى:
 أكُلُها دَآيِمٌ وَظِلْهَا ﴾ الرعد/ 35.

أكلُها مبتدأ مرفوع مضاف إلى الضمير، و: دائم خبره،
 و: ظلُها مبتدأ مرفوع مضاف إلى الضمير.
 وخبر المبتدأ ظلُها محذوف جوازاً للعلم به، والتقدير:
 (وظلُها دائم) وقد تم حذف الخبر اختصاراً لدلالة خبر المبتدأ الأول عليه.

« ومن حذف الخبر جوازاً، وقوع المبتدأ بعد (إذا الفجائية)، ولم يود شيء منه في القرآن
 الكويم(1)، والذي ورد بعد (إذا الفجائية) مذكوراً خبره، قال تعالى:

﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةً أَبْصَنرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

إذا فجائية لا محل لها من الإعراب، والضمير: هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، و: شاخصة خبر مرفوع.

أيقال: خرجت فإذا المطرُ. أي: منهمر أو هاطل.

و: أبصار فاعل لاسم الفاعل: شاخصة الواقع خبراً. وهو
 مـضاف واسم الموصول: الذين في محل جر مضاف إليه،
 وجلة: كفروا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

\* ويكثر حذف الخبر جوازاً إذا كان معادلاً، أي أن مقابله محذوف ومنه قوله تعالى:
 ﴿ فَأَشْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا ﴾ الصافات/ 11.

ف: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبنداً
 وجملة: 'خلقنا صلة له، والخبر محذوف جوازاً تقديره: أشد.

وقال تعالى:

﴿ أُمَّنْ هُوَ قَلِيتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا ﴾ الزمر/ 9.

والتقدير: أهذا القانتُ خيرٌ أم الكافرُ. بحذف الخبر.

#### مواضع هذف الفبر وجوباً:

يجب حذف الخبر وجوباً في المواضع الآثية:

 إذا دل على صفة مطلقة، أي على وجود عام، وذلك إذا كان متعلقه شبه جملة من جار ومجرور، أو ظرف.

كقوله تعالى:

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُغْرِبُ ﴾ البقرة/ 70.

ف: ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدا، و: الفضل بدل منه مرفوع، والجار والجرور متعلقان بالخبر المحذوف بمعنى
 (كائن) أو (حاصل) أو (موجود)

وقال تعالى:

﴿ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ الزمر/ 16.

ف: من تحتهم جار ومجرور ن ومضاف ومضاف إليه، وشبه
 الجملة متعلقة بالخبر المقدر ب: كائن، أو موجود، أو حاصل. و: (ظلل) مبتدأ مؤخر.

ومن الملاحظ أن حذف الخبر الدال على العموم، والوجود المطلق في هذه الشواهد وغيرها بما يكون متعلقة شبه جملة لا يشترط في شبه الجملة هذه أن تتقدم على المبتدأ أو تتأخر.

فهإذا كمان الخبر صفة مقيدة غير مطلقة، أي دالة على وجود خاص وجب ذكر الخبر إنّ لم يدلّ عليه دليل كما سيأتي في الفقرة.

2- أن يقع مبتدأه بعد (لولا) الامتناعية.
 قال تعالى:

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ آلِلَّهِ آلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ أَمْدِمَتْ صَوَامِعُ ﴾ الحج/ 40.

فــ: دفع مبتدأ مرفوع، ولفظ الجلالة مضاف إليه، و:
 بعض بدل من الناس، وهو مضاف والضمير المتصل في عل جر مضاف إليه.

وحـذف الخبر بعـد (لـولا) الامتناعـية التي تحتاج إلى جملة شرط، وجملة جواب محلُّ حـديث مفـصل للـنحاة القدامـي، والأقرب إلى الأخذ مما ذكروه أنَّ الحبر بعد لو لا يجـوز حذف إذا دلُّ على (كون عام) كما في الآية الكريمة، وإن دلَّ على كون خاص كان ذكره لا حذفه هو الواجب، فإن دل عليه دليل لك ذكره ولك حذفُه(1).

3- أن يكون الخبر خبراً عن مبتدأ هو أسم صويح في القسم.
والإسم الـصريح في القـسم الواقع مبتدأ اسم لا يستعمل إلا في جملة قسمية، بحيث يُفهم منه القسم قبل ذكر القسم عليه، بما يجعل تعيينه وإفادته للقسم دالاً على تعيين

 <sup>(1)</sup> من مواضع وجوب ذكر الخبر بعد (لولا) الامتناعية. قول الرسول الكويم-صلى الله عليه وسلم-:
 كولا قومُكِ حديث عهد يكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فالمبتدأ: قومك، والخبر: حديثو عهد.

الخبر المحذوف(1).

قال تعالى:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.

ف: لعمرُك اللام لام ابتداء و: عمرك مبتدأ مرفوع
 والضمير في محل جرّ مضاف إليه.

وخمبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره: قسمي أو يميني. وقد سدً جواب القسم مسدّه.

فإن كان المبتدأ في الجملة القسمية ليس اسماً صريحاً في القسم، أي يستعمل للقسم، ولغيره، جاز لنا عند استعماله مقسماً به أن نحذف الخبر، أو نذكره.

ومن الألفاظ التي ليست نصاً صريحاً في القسم: (عهد اللهِ)، قال تعالى:

﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ آللَّهِ إِذَا عَنهَدتُمْ ﴾ الحجر/ 9.

فـــ: عهد الله وأمثاله لا يفهم منها القسم إلا بذكر المقسم
 عليه كأن نقولك عهد الله لا أخون الأمانة.

أي: عهدُ اللهِ قسمي.

ولم يرد من هذا في القرآن شيء.

4- أن يكون المبتدأ معطوفاً عليه اسم بـ واو) هي نصر في المعية (2).
 ويمكن عد تقوله تعالى:

﴿ فَإِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ ٢٥٥ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾ الصافات/ 161.

كلُّ امرئ والموت ملتقبان

ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم.

 <sup>(1)</sup> من الأسماء الصريحة في القسم: يمين الله، وأيمن الله، وعهد الله.

 <sup>(2)</sup> تقول: كل صانع وما صنع. فالخبر محذوف وجوباً تقديره: كل صانع وصنعه مقترنان فإن لم تكن الواو بمعنى (مع) جاز إثبات الخبر نحو:

فيجوز هنا أن تكون الواو بمعنى: (مع) لجواز السكوت عليها والتقدير -والله أعلم-: انكم مع ما تعبدون سادً مسدّ الخبر.

ويجبوز أن تكون الواو عاطفة، ولا شاهد حينها على ما لحن بصدده(1).

آن يكون المبتدأ مصدراً، أو اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر، وبعد أي منهما حالًا لا
 تصلح أن تكون خبراً وإنما تصلح أن تسد مسد الخبر في الدلالة عليه(2)

ف: كلمئة كلمة: مبندأ مرفوع وهو مضاف، والضمير في محلّ جر مضاف إليه.

وجملة: القاها من الفعل الماضي: (القي)، والفاعل المستتر فيه جوازاً، و (ها) ضمير منصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لـ (القي) ، في محل نصب جملة حالية من الفاعل في (القي). وهذه الجملة الحالية لا تصلح أن تكون خيراً للمبتدا: (كلمة) لعدم تمام الفائدة بها، ولهذا يجذف الحبر وجوباً، وتسدّ الجملة الحالية مسدّه.

## عدف المبتدأ والفبر معاً:

يجوز في الجملة الاسمية أن يُحـذف ركناها: المبتدأ والخبر معاً وذلك إذا قام دليل مقالي أو معنوي على هذا الحذف. كقوله تعالى:

ينظر: أبو حيان: البحر المحيط: 8/ 205.

<sup>(2)</sup> تقول: أفضل صلاة المرء خاشعاً. وأفضل صلاة المرء وهو خاشع. فالحال المفرد: خاشعاً، والحال الجملة: وهو خاشع. سد كل منهما مسد اسم التفضيل: (أفضل). وتقولك اكرامي الضيف مرحباً في (مرحباً) حال سد مسد خبر المبتدأ (إكرامي) وهو مصدر.

﴿ وَٱلَّتِنِي يَهِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآمِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّ ثُمِنَّ ثَلَقَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِنِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الطلاق/ 4.

ف: اللائي الثانية: اسم موصول في محل رفع مبتدا. وجملة: لم يحضن لا محل فما من الإعراب صلة الموصول. وخبر المبتدأ اللائي جملة اسمية من المبتدأ والخبر المقدرين الملحوظين لقيام دليل لفظي ومعنوي عليهما والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وهو ما مذكور بعد قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِنِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرْ إِنِ قُولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّتِنِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرْ إِنِ آرَتَتِمُتُمْ فَعِدَتُهُنَ ثَلَيْتَةُ أَشَهُرٍ ﴾

ويجوز حذف المبتدأ والخبر في الجواب بأحد أحرف الجواب. قال تعالى:

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْفَعْلِيِينَ ﴿ قَالَ تَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ الأعراف/ 113-114.

ففي الجواب ب: نعم خذف المبتدأ والخبر معاً لكونهما ملحوظين لقيام دليل عليهما في جملة السؤال: أإن لنا لأجراً والتقدير -والله أعلم-: نعم: لكم أجر، أو: نعم إن لكم لأجراً.

# (تطبيقات عامّة في: المبتدأ والخبر)

#### أولاً: -- تطبيقات مقالية --

# س1: ضع علامة ( √ ) أو (×) أما كلّ مقولة مما يأتي:

ا- يمكن تسمية المبتدأ ب: المسند إليه، والخبر ب: المسند.

ب- يمكن اعتبار المبتدأ موصوفاً والخبر صفة دائماً.

ج- المبني والمبني عليه تسمية سيبويه للمبتدأ والخبر.

د- أطلق المناطقة على المبتدأ تسمية: الموضوع، وعلى الخبر تسمية: المحمول.

# س2: من شروط تسمية المبتدأ مبتدأ أن يكون:

اسم علم أو اسم إشارة.

ب- ان یکون مسبوقاً بعامل لفظی کـ (کان واخواتها).

د- أن يكون مجرداً من أي عامل لفظي يغير من علامته الإعرابية، ووظيفته النحوية.

## س3: العلامة الإعرابية للمبتدأ هي:

أ- الضمة دائماً.

ب- المضمة في الاسم المفرد المعرب وجمع المؤنث السالم، والألف في المثنى والواو
 في جمع المذكر السالم.

ج- يجوز أن يأتي المبتدأ مجروراً لفظاً بحرف جر زائد. مرفوعاً محلاً.

## س4: يأتي المبتدأ على صور متعدّدة منها:

أ- كلمة مفردة معرفة معربة.

ب- كلمة مفردة مبنية كالضمائر واسماء الإشارة وأسماء الموصول.

ج- ظرف زمان أو ظرف مكان.

- د- مصدر مؤول.
- ز- اسم مجرور بحرف جر زائد، أو شبيه بالزائد.

## س5: المبتدأ بحسب نوع ما يحتاجه ينقسم على:

- أ- ثلاثة أقسام: مبتدأ ما بعده خبر، ومبتدأ ما بعده فاعل يسد مسد الخبر، ومبتدأ
   ما بعده مصدر مؤول.
- ب- قسمین فقط؛ هما: مبتدأ ما بعده خبر یکون حدیثاً عنه أو مسنداً إلیه. ومبتدا ما بعده فاعل أو نائب فاعل یسد مسد الخبر.

## س6: يشترط في الوصف الواقع مبتدأ:

- أ- المطابقة في العددية مع ما بعده.
  - ب عدم المطابقة.
- ج- المطابقة إذا جاز إعراب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل يسد مسد الخبر.
  أو إعرابه خبراً مقدماً وما بعده همو مبتدا وعدم المطابقة إذا تعين إعراب الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

# س7: من الفروق بين المبتدأ الذي له خبر، والمبتدأ الذي يليه فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر الآتي:

- المبتدأ الذي يليه خبر يكون اسمأ صريحاً أو مصدراً مؤولاً، أمّا المبتدأ الذي يليه
   فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر لا يكون إلا وصفاً، أو ما يجري مجراه.
  - ب- المبتدأ ذو الخبر يكون نكرة فقط، والمبتدأ ذو الفاعل يكون معرفة فقط.
- ج- المبتدأ ذو الخبر يكون معرفة أو نكرة، والمبتدأ ذو الفاعل لا يكون إلا نكرة مسبوقة بنفي أو استفهام.

- د- المبتدأ ذو الخبر لا يجوز تأخيره عن خبره، أما المبتدأ ذو الفاعل فيجوز تقديم
   فاعله عليه.
- هـ المبتدأ ذو الخبر يمكن أن يتأخر عن الخبر جوازاً، أو وجوباً ولا يجوز ذلك في المبتدأ ذو الفاعل.
- ز- يجوز في المبتدأ ذو الخبر أن يأتي مجرور بحرف جرّ زائد أو شبيه بالزائد، ولا يجوز ذلك في المبتدأ ذو الفاعل.

# س8: من المواضع الصحيحة التي يأتي فيها المبتدأ نكرة الآتي:

- ان يتقدم شبه الجملة ويتأخر المبتدأ النكرة.
- ب- أن يدل المبتدأ النكرة على شيء خاص. كأسماء الشرط.
  - ج- أن يُسبق المبتدأ النكرة بنفي أو استفهام.
- د- أن يكون المبتدأ النكرة مبهماً كـ (ما) التعجبية، و (كم) الخبرية.
  - هـ أنْ يكون بعد المبتدأ حالُ.
  - أن يوصف المبتدأ النكرة.
  - ح- أن يعطف المبتدأ النكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ.

# س9: يجب تقديم المبتدأ على الخبر في المواضع الآتية:

- أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - ب- أن يكون المبتدأ: ضمير فصل.
  - ج- أن يكون المبتدأ: ضمير شأن.
    - د- إذا حُصر الخبر بالمبتدأ.
    - هـ- إذا حصر المبتدأ بالخبر.
    - و- إذا سبق المبتدأ بواو المعية.
  - ز- إذا سبق المبتدأ بـ (لام الابتداء).
    - ح- إذا تقدم الفعل على الاسم.

## س10: يجوز حذف المبتدأ في المواضع الآتية:

- ا- وقوع المبتدأ بعد واو الحال.
- ب- وقوع المبتدأ بعد فعل القول.
- ج- وقوع المبتدأ بعد الفاء الرابطة لجملة الشرط بفعل الشرط.
  - د- وقوع المبتدأ بعد: (بل).
  - هـ- وقوع المبتدأ مصدراً مؤولاً.
  - ز- وقوع المبتدأ في جواب الاستفهام.
  - ح- وقوع المبتدأ في افتتاح بعض السور القرآنية الكريمة.

# س11: يجب حذف المبتدأ في المواضع الآتية:

- ا- ان يكون خبره جملة.
- ب- أن يكون هو والخبر مصدرين من لفظ فعل واحد.
  - ج- أن يكون المبتدأ من الألفاظ الصريحة في القسم.
    - د- أن يكون المقسم به خبراً والمبتدأ محذوف.
- هـ إذا كان المبتدأ نعتاً مقطوعاً للمدح أو الذم، أو الترحم.
  - و- إذا يكون خبر المبتدأ مخصوصاً بالمدح أو الذم.

#### س12: يأتي الخبر على صور بنائية متعددة منها:

- أ- صورة الأفراد مشتقاً أو جامداً.
  - ب- صورة الإفراد مشتقاً فقط.
  - ج- صورة الإفراد جامداً فقط.
- د- جملة منسوخة بأن أو إحدى أخواتها.
  - هـ- جملة اسمية أو فعلية.
    - و- جملة فعلية فقط.
- ز- شبه جملة من الجار والمجرور، أو الظرف، ومتعلقاتهما.
  - ح- شبه جملة من الجار والمجرور ومتعلقه فقط.

## س13: يشترط في الخبر المفرد الآتي:

- أ- ضمير يعود من الخبر المفرد على المبتدأ.
  - ب- عدم المطابقة في النوع والعدد.
  - ج- وجوب المطابقة في النوع والعددية.
- د- ضمير عائد إذا كان الخبر جملة اسمية فقط.
- هـ- ضمير عائد إذا كان الخبر جملة فعلية فقط.
- و- ضمير عائد إذا كان الخبر جملة اسمية، أو فعلية، لا فرق في ذلك.

#### س14: يكون الرابط بين المبتدأ وخبره الجملة:

- ا- ضميراً ظاهراً فقط.
- ب- ضميراً ظاهراً أو مستتراً.
- ج- اسم إشارة يعود على المبتدأ.
  - د- تكرار لفظ المبتدأ.

### س15: الضمير العائد مجوز فيه:

- أ- الحذف إذا كانت جملة الخبر هي المبتدأ نفسه في المعني.
  - ب- الحذف إذا كانت جملة الخبر جملة فعلية.
    - ج- لا يجوز الحذف مطلقاً.

# س16: يجوز في الجمل الآتية أن تقع إخباراً عن المبتدأ:

- أ- الجملة الخبرة: اسمية أو فعلية.
- ب- الجملة الشرطية المصدرة باسم غير معمول للشرط.
  - ج- الجملة الاسمية المصدرة باسم عامل في المبتدأ.
    - د- الجملة الطلبية.
    - هـ- الجملة القسمية.
    - ز- الجملة الواقعة صلة للموصول.

# س17: إن هناك أنواعاً من المبتدأ لابد أن يكون خبرها جملة هي:

- أ- اسم الموصول.
- ب- جمع المذكر السالم.
  - ج- ضمير الشأن.
- أسماء الشرط الواقعة مبتدأ.
- هـ- المخصوص بالمدح أو الذم إذا تأخّر عن فعل المدح أو الذم.
  - و- المبتدأ إذا كان كلمة: (كأين).

# س18: يُشترط في الجار والجرور أو الظرف الواقعين خبراً الآتي:

- أ- أن يذكر متعلقهما في التركيب المعين.
  - ب- أن يقدر تقديراً.
  - ج- أن يكونا نامين لا ناقصين.

# س19: الظروف الصالحة لأن تكون إخباراً عن المبتدأ هي:

- أ- ظروف الزمان جميعها من غير شرط.
- ب- ظروف المكان إذا كان المبتدأ اسم ذات، أو معنى.
- ج- ظروف الزمان بشرط أن يكون المبتدأ اسم ذات.
- د- ظروف الزمان بشرط أن يكون المبتدأ دالاً على معنى لا ذات.

#### س20: يمكن أن يكون للمبتدأ:

- أ- خبر واحد لا غير.
- ب- أكثر من خبر إن كان التعدد في اللفظ والمعنى. ومن غير عطف.
- ج- أكثر من خبر إذا كان التعدد في اللفظ دون المعنى لابد من العطف.

# س21: من أوصاف جملة المبتدأ والحبر الآتي:

- أ- إمكان الفصل بين المبتدأ والخبر بالضمير.
- ب- دخول (الفاء) على الخبر وجوباً في مواضع معينة.
- ج- دخول (الفاء) على الخبر جوازاً في مواضع معينة.
  - د- امتناع دخول الفاء على الخبر مطلقاً.

هـ- حذف المبتدأ والخبر معاً.
 و- امتناع حذف المبتدأ مطلقاً.

## س22: يجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع معينة منها:

إذا كان المبتدأ نكرة محضة ولا مسوّغ للابتداء بها خبراً عنه بشبه جملة.

ب- إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة.

ج- إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على شيء من الخبر.

د- إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

هـ- إذا كان المبتدأ محصوراً في الخبر.

و- إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ.

#### س23: بجوز حذف الخبر:

إذا دل على الحذف دليل.

ب- إذا وقع المبتدأ بعد (إذا) الفجائية).

ج- إذا كان الخبرُ جملة.

# س24: يجذف الحبر وجوباً إذا:

ا- دل على وجود عام. وذلك إذا كان متعلقة شبه جملة.

ب- دل على وجود خاص.

ج- أن يقع المبتدأ بعد (لولا) الامتناعية إذا دل الخبر على كون خاص.

د- أن يكون الخبر خبراً عن اسم صريح في القسم كـ لعمري.

العبر خبراً عن اسم غبر صريح في القسم ك عندالله.

و - أن يكون المبتدأ معطوفاً عليه اسم بـ (واو) المعية.

ز- أن يأتي بعد المبتدأ حال تسدُّ مسدَّ الخبر.

# ثانياً: (تطبيقات نصية)

#### - 1- :=

اختر من عمود المقولات ما يناسب كلُّ آية من الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ وَٱلْفِتْنَةَ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ البقرة/ 191.
- 2. ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُمْ ﴾ البقرة/ 184.
  - 3. ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ المدثر/ 42.
- 4. ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ البقرة/ 270.
  - 5. ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُرٌ ﴾ الذاريات/ 22.
  - 6. ﴿ فَآنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَنفَتُونَ ﴾ القلم/ 23.
- 7. ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ القارعة/ 1-2.
- 8. ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ﴾ الأنعام/32.
  - 9. ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ السجدة/ 32.
    - 10. ﴿ كُلُّ يَجْرِى إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ لفمان/ 28.
- 11. ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ آللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الأحزاب/ 23.
  - 12. ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴾ سبا/ 13.

- أ. قد يأتي المبتدأ مصدراً مؤولاً.
- يكون العائد على المبتدأ أحياناً بتكرار لفظ المبتدأ.
- 3 يمكن أن يكون المبتدأ مؤخراً جوازاً مع كونه معرفة.
  - قد يأتي الخبر على صورة اسم التفضيل.
- يتصدر المبتدأ وجوباً إذا كان من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - قد يحصر المبتدأ في الخبر بـ: ما و إلا.
  - من مسوّغات مجيء المبتدأ نكرة دلالته على العموم.
    - من مسوّغات مجيء المبتدأ نكرة تخصيصه بما بعده.
- يتقدم الخبر على المبتدأ وجوباً إذا كان من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.
  - 10. قد يأتي المبتدأ مجروراً مجرف جرّ زائد لإفادة التوكيد.
    - يتأخر المبتدأ وجوباً إذا كان نكرة والحبرة شبه جملة.
  - 12. قد يأتي المبتدأ ضميراً منفصلاً بعد واو الحال، وخبره جملة فعلمية.

#### - 2-

ضع أمام كل آية كريمة مما يأتي الوصف النحوي الخاص بها من العمود الثاني: قال تعالى:

- ﴿ وَلَلدُ ارُ ٱلْاَ خِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الأنعام/ 32.
  - 2. ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ ﴾ الدخان/ 13.
  - 3 ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾ الأعراف/ 24.
  - 4. ﴿ وَمَآ أَدَّرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَّلِ ﴾ المرسلات/14.
    - ﴿ وَمَا آلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ الأنفال/10.
      - 6. ﴿ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ الأحقاف/ 23.

- 7. ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ معد/ 24.
  - 8. ﴿ يَشْفَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الذاريات/ 12.
  - 9. ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ الذاريات/ 20.
    - 10. ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ البقرة/ 280.
- إ. في الآية ( ) تقدم المبتدأ وجوباً لكونه محصوراً في الخبر بـ (إلما).
  - في الآية ( ) تقدم المبتدأ وجوباً لكونه مسبوقاً بلام الإبتداء.
- في الآية ( ) تأخر المبتدأ وجوباً الاشتماله على ضمير يعود على الخبر.
  - ف الآية ( ) جاء المبتدأ مصدراً مؤولاً.
- في الآية ( ) تقدم الخبر وجوباً لكونه من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - في الآية ( ) تأخر المبتدأ، لأنه نكرة والخبر شبه جملة.
  - ق الآية () تقدم المبتدأ، لكونه محصوراً في الخبر بـ (ما) و (إلا).
- ق الآية ( ) تقدم الحبر وجوباً لكونه من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - في الآية ( ) مبتدءان، ولكل منهما خبر.
  - 10. في الآية ( ) تقدم الخبر وتأخر المبتدأ لكونه نكرة.

#### - 3- 🕶

حللَ نحوياً الكلمات التي تحتها خطَّ بذكر البيانات المدونة في المخطط الآتي: قال تعالى:

- ﴿ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ﴾ البقرة / 237.
  - ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ سبا/ 31.
- 3. ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.

- 4. ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزِيٌ ﴾ البقرة / 114.
  - 5. ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتِانِ ﴾ البقرة/ 229.
  - 6. ﴿ وَٱلصُّلْحُ خَتْمٌ ﴾ النساء/ 128.
  - ﴿ كُلُّ أَهُمُ قَائِتُونَ ﴾ البقرة / 116.
- 8. ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتِينِ ءَاتَتَ أَكُلَهَا ﴾ الكهف/ 32.
- 9. ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعْضِي ﴾ التوبة/ 71.
  - 10. ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ الانعام/ 24.
  - 11. ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَا لَطَىٰ ﴿ كُزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ المعارج/ 15-16.
    - 12. ﴿ وَلَعَذَاتُ آلاً خِرَةِ أَشَقٌ ﴾ الرعد/ 34.
      - 13. ﴿ مُتَنعٌ قَلِيلٌ ﴾ آل عمران/ 197.
      - 14. ﴿ وَيَلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ المطنفين/ 1.
    - 15. ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ ﴾ الأعراف/ 53.

| علامة     | حالته الاعرابية                   | وظيفته النحوية     | اللفظ     | رقم   |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| إعرابية   |                                   |                    | الوارد    | الآية |
| في عمـــل | أن: مصدرية ناصبة و: تعفوا:        | مبتدأ              | وأن تعفوا | -1    |
| رفع       | مفارع منصوب وعلامة                |                    |           |       |
|           | نصبه حـذف الـنون لأنه من          |                    |           |       |
|           | الأفعال الخمسة والمسصدر           |                    |           |       |
|           | المؤول: صومكم.                    |                    |           |       |
| ني محـــل | ضمير منفصل في محــل رفع           | مبتدأ واجب التقديم | أنتم      | -2    |
| رفع       | مبتدا خبره محدوف وجوياً.          |                    |           |       |
| مـــرفوع  | الــــلام للابتداء، وعمرُ: مبتدأ، | مبتدأ واجب التقديم | لعمرك     | -3    |
| وعلامة    | وهو مضاف والضمير في محلّ          |                    |           |       |
| رفعـــه   | جر ومضاف إليه                     |                    |           |       |
| السضمة    |                                   |                    |           |       |
| الظاهرة   | 66-700                            |                    |           |       |
|           |                                   |                    | خزي       | 4     |
|           |                                   |                    | مرتان     | -5    |
|           |                                   |                    |           | -6    |
|           |                                   |                    |           | -7    |
|           |                                   | .,,.               |           | -8    |
|           |                                   |                    |           | -9    |
|           |                                   |                    | ,         | -10   |
|           |                                   |                    |           | -11   |
|           |                                   |                    |           | -12   |

عيّن المقولة غير الصحيحة للوصف النحوي للكلمة التي تحتها خط فيما يأتي:

- 1. ﴿ وَهُمْ فِي آلاً خِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ الأعراف/ 53.
- أ- ما تحته خط كلاهما مبتدأ، أعيد الثاني للفصل بين المبتدأ الأول (هم) وخبره
   بالجار والمجرور.
  - ب- هم الثانية ضمير فصل لا محل له من الإعراب.
    - 2. ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ يوسف/ 76.
      - أ- ظرف مكان منصوب مفعول فيه.
- ب- ظرف مكان منصوب، وهـو ومـا أضـيف إلـيه مـتعلق بالخبر المقدم وجوباً
   للمبتدأ: عليم.
  - ﴿ فَمَا ظُنْكُر بِرَتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الصافات/ 87.
  - أ- خبر (ما) العاملة عمل ليس.
    - ب- مبتدأ مرفوع.
    - ج- خبر للمبتدأ (ما) الاستفهامية.
  - 4. ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَنَاكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَسِ ﴾ الأعراف/ 37.
- إ- جملة فعلية مضارعية في محل رفع خبر لاسم الإشارة. والضمير الرابط محذوف.
- ب- جملة فعلية مضارعية في محل رفع خبر لاسم الإشارة، والضمير الرابط موجود.
  - ﴿ وَآلَكُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَعْكِيلًا ﴾ النساء/84.
    - أ- اشدُّ خبر للفظ الجلالة وهو اسم جامد.
      - ب- أشدّ خبر للفظ الجلالة وهو.

- 6. ﴿ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾ الأنعام/ 19.
- أ- أيُّ استفهامية معربة مبتدأ مرفوع.
- ب- أيُّ استفهامية مبنية على السكون في محلّ رفع مبتداً.
  - ج- أيّ استفهامية خربة خبر مقدم.
    - 7. ﴿ قُلْ كُلُّ مُنْزَيِضٌ ﴾ 'طه/ 135.
- أ- كلَّ مبتدأ وهو نكرة محضة ولذلك أمكن الابتداء به.
   ب- كلَّ مبتدأ، وهو نكرة غير محضة.
  - 8. ﴿ بَلِ آللَّهُ مَوْلَئِكُمْ ﴾ آل عمران/ 150.
  - أ- لفظ الجلالة مبتدأ، وخبره كلمة معرفة مشتقة.
  - ب- لفظ الجلالة مبتدأ، وخبره كلمة معرفة جامدة.
  - 9. ﴿ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ آل عمران/14.
    - أ- أحسن خبر للفظ الجلالة.
    - ب- إنَّه مبتدأ مؤخَّر وخبره شبه الجملة: (عنده).
      - 10. ﴿ أَلَرَّحْمَانُ ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الرحمن/ 1.
  - أ- ألرهمن مبتدأ واجب التقديم لأن خبره جملة فعلية.
    - ب- الرحمن مبتدأ جائز التقديم لأنَّ خبره جملة فعلية.
      - ج- ألرحمن فاعل مقدم.
- 11. ﴿ فَأَصْحَبْ ٱلْمَدْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَدْمَنَةِ ﴾ الواقعة / 8.
  - اصحاب وما أضيف إليه مبتدأ خبره محذوف.
  - ب- إنَّه مبتدأ خبره جملة اسمية والرابط تكرار المبتدأ.
    - ج- إنّه مبتدأ خبره مفرد.

- 12. ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴾ الشعراء/ 100.
- أ- خبر (ما) العاملة عمل ليس منصوب.
- ب- شافعين: اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً وهو مبتدا مؤخر وجوباً.
  - 13. ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهِتِي يَتَإِبْرَ هِيمٌ ﴾ مويم/ 46.
    - أنت عكن إعرابها فاعلاً سد مسد الخبر.
      - ب- ويمكن إعرابها خبراً لـ (راغب).
- ج- يمكن إعرابها (فاعلاً) سدّ مسد الخبر، أو مبتدأ خبره مقدم هو: راغب.

#### - 5- :=

أكمل الفراغات في المقولات الملحقة بكلّ آية كريمة عُما يأتي: قال تعالى:

- ﴿ وَقَالُواْ أُسَنطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴾ الفرقان/ 5.
- في الآية الكريمة خُذف ..... لكونه وقع بعد ..... و: أساطير ...... مرفوع وعلامة رفعه النضمة، وهو مضاف و..... معضاف إليه..... وعلامة جره ......؛ لأنه.......
  - ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ الجاثبة / 15.
- المحذوف من جملة: 'فلنفسه' هو .، لأنه وقع بعد فاو...... وتقديره ...... وجملة: 'فلنفسه' في محلّ جزم جواب....
  - 3. ﴿ سَلَنمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ﴾ الرعد/ 24.
- في الآية الكريمة مبتدأ ومقدّم مع كونه نكرة، والـذي أجاز تقديمه هو كونه دالأ على.....

| .4  | ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَىٰنُ يَوْمَهِٰذٍ أَيْنَ ٱلَّكَفَرُ ﴾ القيامة/10.                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تقدم الخبر هنا وجوباً وهو كلمة. لكونه اسم استفهام فيه معنى الظرفية، والمبتدأ هو                  |
|     | كلمة.                                                                                            |
| .5  | ﴿ وَٱلْبَلَادُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ الأعراف 58.                     |
|     | المبتدأ في هذه الجملة هو و: الطيب مرفوع، والخبر هو جملة                                          |
|     | في محلّ رفع.                                                                                     |
| .6  | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ التوبة/ 70.                    |
|     | خبر المبتدأ المؤمنون هـ و جملـة وهـي جملـة أسمية من المبتدأ وخبره                                |
|     | وفيها عائد على المبتدأ هو                                                                        |
| .7  | ﴿ إِلَى آللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ المائدة/ 47.                                                      |
|     | الخبر في هـذه الآيـة مقـدَر بــــــ متعلق به الجار والمجرور المتقدم على المبتدأ                  |
|     | وهذا التقديم من حيث الجواز أو الوجوب لأن المبتدأ من حيث التعريف                                  |
|     | أو التنكير                                                                                       |
| .8  | ﴿ وَٱلله عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴾ المائدة/ 95.                                                    |
|     | لفظ الجلالة هو المبتدأ، وقد تلاه خبران عنه هما: و                                                |
| .9  | ﴿ هُوَ آللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ الحشر/ 24.                                   |
|     | في الآيـة الكـريمة مبـتدأ هـو وقـد أخـبر عـنه بــ اخـبار هي:                                     |
|     | ***************************************                                                          |
| .10 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَنعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ |
|     | يونس/ 69.                                                                                        |
|     | متاع مرفوع وعلامة رفعه والـ محذوف تقديره:                                                        |

11. ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. ﴾ الطلاق/8.
خبر المبتدأ ...... هو جملة ...... لأن المبتدأ في الآية الكريمة من الألفاظ التي يجب أن يكون خبرها جملة لا مفرداً.

12. ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَالِذَا هِيَ بَيْضَآءُ ﴾ الشعراء/ 33. إذا ..... والضمير بعدها في محلّ رفع ...... وخبره ......

- 6- :=

اختر الوصف الصحيح للضمير الذي تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

﴿ وَهِيُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ المائدة/ 120.

أ- ضمير شأن في محلّ رفع مبتدأ.

ب- ضمير منفصل في محلّ رفع مبتداً.

2. ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّونٌ ﴾ الشعراء/ 32.

ا- ضمير شان في محل رفع مبتدا.

ب- ضمير منفصل له محلّ من الإعراب.

3. ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيُّومُ ﴾ البقرة/ 255.

أ- ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

ب- ضمير منفصل له محل من الإعراب.

4. (إن شَانِعَلَكَ هُوَ آلاَبْتَرُ) البقرة/ 255.

ا- ضمير شان مبتدا.

ب- ضمير منفصل مبتدأ.

ج- ضمير شان مبتدا.

# ﴿ يَامُوسَى إِنَّهُ مَ أَنَا آللَهُ ﴾ النمل/ 9.

الهاء في (انه) ضمير شأن: مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
 ب- الهاء: ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

ج- الهاء ضمير متصل، وليس ضمير شأن.

#### - 7- 🛥

اختر السبب الصحيح بوضع دائرة حوله لحذف المبتدأ أو الخبر فيما يأتي: قال تعالى:

﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا هِيَةً ۞ نَارٌ حَامِيَّةً ﴾ القارعة/10-11.

أ- المبتدأ محذوف وجوباً.

ب- الخبر محذوف وجوياً.

ج- المبتدأ محذوف جوازاً لأنه في جواب الاستفهام.

2. ﴿ وَإِن مُّسَّهُ ٱلشُّرُ فَيَنُوسٌ فَنُوطٌ ﴾ فصلت/ 49.

أ- الخبر محذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء.

ب- الخبر محذوف وجوباً لوقوعه بعد فاء الجزاء.

ج- المبتدأ محذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء.

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ﴾ الكهف/ 22.

أ- الخبر محذوف وجوباً بعد القول.

ب- المبتدأ محذوف جوازاً بعد القول.

ج- الخبر محدوف جوازاً بعد القول.

- 4. ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ جَرِى مِن خَتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلْهَا ﴾ الرعد/ 35.
  - الخبر محذوف جواز لدلالة الحبر المذكور عليه.
    - ب- الخبر محذوف وجوباً.
    - ج- المبتدأ هو المحذوف جوازاً.
    - 5. ﴿ مَّن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ فصلت/ 46.
  - أ- المبتدأ محذوف جوازاً لوقوعه بعد (فاء الجزاء).
  - ب- المبتدأ محذوف وجوباً لوقوعه بعد (فاء الجزاء).
- 6. ﴿ يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَندِ ۞ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ﴾ آل عمــــران/ 196-197.
  - أ- المحذوف هو الخبر والحذف واجب.
  - ب- المحذوف هو المبتدأ والحذف واجب.
    - ج- المحذوف هو الخبر والحذف جائز.
  - 7. ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ سبا/ 31.
  - أ- الخبر محذوف وجوباً؛ لأنَّ المبتدأ بعد: لولا الاقناعية.
    - ب- الخبر محذوف جوازاً للسبب نفسه.
      - ج- المبتدأ هو المحذوف جوازاً.
    - 8. ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.
      - ا- الخبر محذوف جوازاً.
  - ب- الخبر محذوف وجوباً؛ لأنَّ المبتدأ نصُّ صريح في القسم.

- 9. ﴿ قَالَ سَلَنمٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ الذاريات/ 25.
- أ- الخبر محذوف جوازاً؛ لأنه بعد القول.
- ب- المبتدأ محذوف جوازاً؛ لأنه بعد القول.
- 10. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَنهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ النساء/ 171.
  - أ الجملة الحالية: ولكمته القاها إلى مريم خبر ثان.
  - ب- الخبر الثاني محذوف والجملة الفعلية سادّة مسدّة.

#### - 8- 🚎

ضع دائرة أمام السبب الصحيح لجيء المبتدأ الذي تحته خط نكرة فيما يأتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِنُو لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ المرسلات 37، 40.
  - أ- دلالة المبتدأ النكرة على الدعاء.
    - ب- لأنَّ المبتدأ مصدر منوَّن.
    - ﴿ أُعِلَنَةٌ مُعَ ٱللَّهِ ﴾ النمل/60.
    - أ- لتقدم الاستفهام على المبتدأ.
    - ب- لأن المبتدأ دال على العموم.
  - 3. ﴿ وَأَحَلُّ مُسَبِّى عِندَهُ، ﴾ الأنعام/ 2.
- أ- لأنَّ المبتدأ النكرة، مخصّص بوصف مذكور.
  - ب- لأن المبتدأ النكرة؛ منون.
- ج- لأنَّ المبتدأ النكرة مخصص بوصف محذوف.

- 4. ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمْنَةُ نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ
   أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/154.
  - المسوغ لجيء المبتدأ نكرة في الآية الكريمة لكونه معطوف على ما سبقه.
- ب- لأنه موصوف بصفة محذوفة والتقدير: (طائفة من غيركم) دل عليه ما سبقه.
  - ﴿ طِلَاعَةً وَقُولٌ مُعْرُوكٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ عمد/ 21.
  - أ- لعطف ما يصح الإبتداء به عليه وهو: قول معروف.
    - ب- لأنه منوّن.
  - 6. ﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَثْبَعُهَآ أَذَك ﴾ البقرة/ 263.
- ا-- لعطف المبتدأ النكرة على ما يصح الابتداء بهن وهو: قول معروف المبتدأ
   النكرة المخصصة بالوصف: معروف.
  - خير خبر بعده.
  - 7. ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ الأنعام/30.
  - ا- تقدم المبتدأ معرفة محصوراً في الخبر بـ: إن، وإلاً.
    - ب- تقدّم المبتدأ لكونه معرفة.
    - 8. ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِي فِي ٱلْأُولِينَ ﴾ الزخرف/ 6.
  - ا- تقدم المبتدأ وجوباً، لأنه اسم استفهام له الصدارة في الكلام.
  - ب- تقدم المبتدأ وجوباً؛ لأنه اسم كم الخبرية له الصدارة في الكلام.
    - 9. ﴿ غَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴾ الواقعة/ 57.
    - الـ تقدم المبتدأ وجوباً ألانه ضمير رفع منفصل خبره جملة فعلية.
      - ب- تقدم المبتدأ وجوباً، لأله ضمير رفع منفصل.

# 10. ﴿ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَّاءَ لَعَذَّبَهُمْ ﴾ الحشر/ 3.

المبتدأ مصدر مؤول من: أن والفعل الماضي، مقدم وجوباً، لأنه بعد (لولا).
 ب- المبتدأ مصدر مؤول من: أن والفعل الماضي، مقدم وجوباً لأنه مصدر.

#### <u>ت:</u> و د

اختر المقولة الصحيحة في وصف الخبر الجملة من حيث اتحادها بالمبتدأ لفظاً ومعنى، أو اتحادها به معنى، أو عدم اتحادها فيما يأتي:

# أَنْ فَإِذَا هِ شَنْ خِصَةً أَنْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

أحد الخبر: شاخصة أبصار الذين كفروا بالمبتدأ لفظأ ومعنى.

ب- اتَّحد الحبر معنى فقط.

# 2. ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴾ الإخلاص/ ١.

أ- لم يتحد الخبر الجملة: الله أحد بالمبتدأ.

ب- اتحدُ لفظاً ومعنى.

# 3. ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ الأعراف/ 26.

أ-- اتحد الخبر: ذلك خيرٌ بالمبتدأ لفظاً.

ب- اتحدً الخبر معنى.

ج- لم يتحد لا لفظاً، ولا معنى.

# 4. ﴿ وَٱللَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا تُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ الأعراف/ 170.

أ- خبر المبتدأ: إنَّا لا نضيعُ أجر المصلحين. وقد أتحد بالمبتدأ الذينُ لفظاً ومعنى.

ب- اتحد الخبر. إنا لا نضيع أجر المصلحين معنى؛ لأن المصلحين هم الذين
 يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاح.

ج- لا يوجد اتحاد بين الخبر والجملة والمبتدأ لفظأ أو معنى.

5. ﴿ وَأَصْحَنَا الْيَعِينِ مَا أَصْحَنَا اللَّهِ مِنْ ﴾ الواقعة / 27.

اتحد الخبر: ما اصحاب اليمين، بالمبتدأ: اصحاب اليمين في اللفظ فقط.

ب- اتحد الخبر بالمبتدأ لفظأ ومعنى تعظيماً لأمر المحدّث به.

ج- اتحد الخبر بالمبتدأ في المعنى فقط.

#### - 10- :=

اختر الوصف الصحيح للخبر فيما يأتي:

﴿ أَيُكُمْ زَادَتُهُ هَنذِهِ ۚ إِيمَننَا ﴾ التوبة/ 124.

أ- الخبر جملة: زّادته هذه الدنيا إيماناً، وهي جملة فعلية ماضوية.

ب- الخبر جملة: زادته هذه الدنيا إيماناً وهي جملة طلبية.

2. ﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ ﴾ الشوري/ 13.

أ- جملة الخبر فعلية هي: يشاء ا

ب- جملة الخبر فعلية هي: ايجتبي إليه من يشاء.

ج- جملة الخبر اسمية هي: مُن يشاءً.

3. ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا مُوَّ ﴾ طه/ 7.

الخبر هو جملة: لا غله إلا هو وهي جملة اسمية منفية.

ب- الخبر هو جملة: لا إله إلا هو: وهي شبه جملة.

4. ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَتُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنَّيَا حَسَنَةً ﴾ النحل/ 41.

إ- جملة الخبر هي جملة: ما ظلموا وهي فعلية منفية.

ب- جملة الخبر هي جملة: لنبؤتنهم في الدنيا حسنة وهي جملة قسمية.

جـ جملة الخبر هي جملة: كنبؤلهم في الدنيا حسنة نهي جملة طلبية.

- ﴿ أُولَتِهِكَ مَأُونِهُمْ جَهِنْمُ ﴾ النساء/ 121.
- أ- جملة الخبر اسمية هي: مأواهم جهنم من المبتدأ والخبر.
- ب- جملة الخبر هـي: مـأواهم جهنم وهي شبه جملة من ظرف المكان وما أضيف
   إلـه.
  - 6. ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْقَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ ﴾ الأعراف/197.
    - ا حملة الخبر فعلية مضارعية هي: تدعون من دونه.
    - ب- جملة الخبر فعلية مضارعية منفية هي: لا يستطيعون نصركم.
    - 7. ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ ﴾ البقرة/ 171.
    - أ- جلة الخبر جملة: الذي ينعق بما لا يسمع هي اسمية، والمبتدأ: (مثل).
      - ب- جملة الخبر جملة: كفروأ والمبتدأ: (مثل).
      - ج- الخبر شبه جملة لا جملة وهو قوله تعالى: كمثل الذي ينعق....
        - 8. ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 70.
        - أ- الخبر جملة اسمية هي قوله تعالى: الفضل من الله ز
      - ب- الخبر شبه جملة هي: "من الله والفضل: بدل من اسم الإشارة: ذلك.
        - ج- الخبر مفرد هو: (الفضل) وليس جملة.
        - 9. ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسَبَّى ﴾ لقمان/ 29.
  - أ- جملة الخبر جملة فعلية مضارعية هي: يجري إلى أجل مسمى والمبتدأ: كلُّ).
    - ب- الخبر شبه جملة لا جملة هو: إلى أجل مسمّى والمبتدأ: (كلّ).
      - 10. ﴿ زُبُّكُرْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ الإسراء/ 25.
    - أ- الخبر جملة فعلية هي: أعلم بما في نقوسكم والمبتدأ: (ربَّكُم).
      - ب- الخبر مفرد مشتق وهو: أعلمٌ.
      - ج- الخبر شبه جملة هو: بما في نفوسكم.

اختر التعليق الصحيح عن كلّ آية كريمة فيما يأتي بوضع إشارة ( 🗸 ) قال تعالى:

- 1. ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ } وَامَّنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ مِن رَّبِهِمْ ﴾ البقرة/ 26.
- أ- دخلت الفاء على خبر المبتدأ (الذين) وجوباً لوقوع المبتدأ بعد: آمّاً.
   ب- دخلت الفاء جوازاً.
- 2. ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۖ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الزمر/ 33.
- أ- لم تـدخل (القـاء القـصيحة) على خبر المبتدأ: (الذي وهو جملة: أولئك هم
   المقلحون. لأن المبتدأ لم يتضمن معنى الشرط.
- ب- لم تدخل الفاء الفصيحة على خبر المبتدأ على الرغم من تضمنه معنى الشرط،
   لأن دخول هذه الفاء على الخبر جائز لا واجب.
  - قَالَادِينَ يَكُنِزُونَ آلَا هُبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيدٍ ﴾ التوبة/ 34.
- ا- دخلت الفاء الفصيحة على خبر المبتدأ: الذين جوازاً وهو جملة: فبشرهم بعذاب اليم، لأنّ المبتدأ تضمن معنى الشرط ودل على الإبهام والعموم لكونه اسمأ موصولاً. وقد تربّب وقوع الخبر على معنى المبتدأ، مثلما يترنب وقوع جواب الشرط على فعل الشرط.
- ب- دخول (الفاء الفصيحة) على الخبر وهو جملة: فبشرهم بعذاب أليم دخول
   واجب لا جائز. لشضمن المبتدأ اللذين معنى الشرط، ولدلالته على الإبهام
   والعموم، وترتب وقوعه على معنى ما سبقه.

ضع دائرة حول الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

- ﴿ مَل هَدنِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَدِكُفُونَ ﴾ الأنبياء / 52.
- أ- ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهذه: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع خبر. والتماثيل: خبر ثان مرفوع.
- ب- ما: اسم موصول في محل رفع مبتداً، وهذه: اسم إشارة مبتدأ ثان والتماثيل خبر للمبتدأ الثاني، وجملة: هذه التماثيل: خبر لاسم الموصول.
- ج- ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. واسم الإشارة خبر عنه، والتماثيل: بدل
   من اسم الإشارة مرفوع.
  - 2. ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَعدِقِينَ ﴾ الأنبياء/ 38.
    - أ- متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتداً.
  - ب- متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوباً.
    - ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيْةٌ ﴾ طه/ 20.
- ب- هـي: ضـمبر منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، و: حيّة: خبر عنه،
   ولم يـرد في القـرآن الكـريم مبـتدأ بعد (إذا المفاجأة) إلا وخبره ثابت ومذكور بعده.
  - 4. ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ فاطر/ 3.
  - ا- من خالق: جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم.
- ب- من: حرف جر زائد. خالق: مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً. والذي جوز مجيء
   المبتدأ نكرة وقوعه بعد استفهام.

- ﴿ يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ ۖ وَطَآبِفَةً قَدْ أَهَمَّهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/154.
  - أ- طائفة الأولى: مفعول به منصوب، والثانية: معطوف على الأولى.
- ب- طائفة الأولى: مفعول به له يغشى منصوب. والثانية: مبتدأ مرفوع خبر جملة:
   قد أهمتهم أنفسهم، والذي جوز عبىء النكرة طائفة مبتدأ، وقوعه بعد واو الحال.
- ج- طائفة الأولى فاعل لـ: يغشى، والثانية: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وهم طائفة.
  - ﴿ وَعَالِيَةً مُّمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ يس/ 41.
  - آية: خبر لكان المحلوفة واسمها والتقدير: كانت لهم آية.
    - ب- آية: مبتدأ مرفوع خبره: شبه الجملة: لهم.
- ج- آية خبر مقدم وجوباً لأنه مسند إلى المصدر المؤول من (أنّ) المفتوحة الهمزة ومعموليها. والتقدير: حملُنا ذريتهم آية لهم.
- 7. ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْتَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾الـــبروج/14-16.
  - أ- دو: خبر ثالث وهو مضاف العرش مضاف إليه.
    - المجيدُ: خبر رابع مرفوع.
    - فعال: خبر خامس مرفوع.
- ب- ذو: خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والعرش
   مضاف إليه.
  - الجيدُ: صفة للعرش.
  - فعال: خبر رابع مرفوع.
  - ﴿ وَقُولُوا حِطْةً نَغْفِر لَكُرْ خَطَيَكُم ﴾ البقرة/ 58.
  - ا-- حطة: مبتدأ مرفوع خبره الجملة الفعلية بعده.
    - ب- حِطةً: خبر لمبتدأ محذوف جوازاً بعد القول.

- 9. ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ﴾ البقرة/ 68.
- أ- ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدّم و: هي: ضمير منفصل مبني على السكون في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر.
  - ب- ما اسم استفهام في محلّ رفع مبتدأ واجب التقديم خبره الضمير بعده.
    - 10. ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ ﴾ البقرة/ 78.
      - أ- أميّون مبتدأ خبره جملة: لا يعلمون الكتاب.
    - ب- أميّون مبتدأ مؤخر لتقدم الجار والمجرور المتعلقان بالخبر المحذوف.
      - 11. ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا عُلُفٌ ﴾ البفرة/ 88.
      - أ- غلف خبر عن المبتدأ: قلوبنا، وهو مشتق من: أغلفُ.
        - ب- غلف خبر عن المبتدأ قلوبنا، وهو جامد غير مشتق.
          - 12. ﴿ أُولَتِكِ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا ﴾ البقرة/ 114.
- أولـئك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ خبره المصدر المؤول من: أن والفعل: أن يدخلوها.
- ب- أولـئك: اسـم إشـارة في محل رفع مبتدأ، خبره جملة: ما كان لهم أن يدخلوها.
   والمصدر المؤول في محل رفع اسم كان والتقدير: ما كان لهم دخولها.
- 13. ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعْلُونَهُ حَقَّ تِلَّا وَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ البقرة/ 121.
- أ- الـذين: اسم موصول في محل رفع مبتدأ. وصلته جملة: آتيناهم الكتاب وجملة:
   يتلونه في محل رفع خبر للمبتدأ. و: أولئك: خبر ثان عن المبتدأ: الذين.
- ب- الذين: في محل رفع مبتدأ. ويتلونه: في محل نصب حال من الذين، وخبر الذين
   هو: اسم الإشارة أولئك.

- 14. ﴿ يَلْكَ أُمُّهُ قَدْ خَلَتِ ﴾ البقرة/ 134.
- إلى أمّة الواقعة خبراً عن المبتدأ: تلك.
  - ب- جملة: قد خلت، في محلّ رفع خبر للمبتدأ: تلك.
  - ج- جملة: قد خلت، في محلّ رفع خبر ثان للمبتدأ: تلك.
    - 15. ﴿ وَإِلَّهُ كُرُ إِلَّهُ وَحِدٌ ﴾ البقرة/ 163.
    - أ- واحد: صفة لـ: الخبر: إله. والمبتدأ: إلاهكم.
      - ب- واحد: خبر ثان للمبتدأ: إلاهكم.
  - 16. ﴿ فَمَنْ عُنِفَى لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْتِياعُ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ البقرة/ 178.
- الفاء واقعة في جواب الشرط، وإنباع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: فهو إنباع.
- ب- الفاء واقعة في جواب الشرط، و: إتباع: مبتدأ، والخبر محذوف متعلق بالجار والمجرور: بمعروف.
  - 17. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَدَمَىٰ قُل إِصْلَاحٌ أَمْمَ خَيْرٌ ﴾ البقرة/ 220.
    - اصلاح مبتدأ، وخبره، خیر.
  - ب- إصلاح مبتدأ. ولهم: جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف وخير خبر ثاني.
    - ج- إصلاح خبر والمبتدأ محذوف والتقدير: هو إصلاح.
    - 18. ﴿ ٱلطُّلَكُ مَرْتَانِ فَلِمْسَاكُ مِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ البقرة/ 229.
      - إمساك: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فهو إمساك.
      - ب- إمساك: مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف.
      - ج- إمساك: مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: فعليكم إمساك بمعروف.
        - 19. ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَكُ ﴾ البقرة/ 238.
        - أقرب: خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو أقرب.
- ب- أقربُ: خبر للمبتدأ المصدر المؤول منك أن والفعل، والتقدير: عفوكم أقربُ للتقوى.

## 20. ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ البقرة/ 254.

- ا- هـم: ضمير فصل لا محل له من الإعراب والظالمون: خبر للمبتدأ: الكافرون.
   مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.
- ب- هـم: ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ ثان. والظالمون: خبره.
   والجملة الإسمية: هم الظالمون: في محل رفع للمبتدأ: الكافرون.



# (الفصل (الثاني نواسخ الجملة الإسمية

and the second



# دانيعت اللاك

## كسان وأخواتها

- ماهیتها وعملها، ودلالتها على الحدث.
  - عدتها ودلالاتها.
  - أقسامها باعتبار شروط عملها.
  - أقسامها باعتبار التصرف وعدمه.
  - أقسامها من حث التمام والنقصان.
    - 6. من أحكام كان.

#### المطلب الأوَل: ماهيتها

(كان) ونظائرها في العمل (أفعال)(1) ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية. أما كونها (ناسخة)؛ فلأنها (تنسخ) حكم ركنيها الأساسين: المبتدأ والخبر، أي تغير كلاً منهما لفظاً وموقعاً إعرابياً معاً، أو موقعاً إعرابياً فقط. فهذه الأفعال لا تأثير لفظياً فما على المبتدأ، إذ يظل مرفوعاً، ولكنها تؤثر عليه (إعراباً) فيعرب اسماً لها بعد أن كان. مبتدأ وأما كونها (ناقصة)؛ فلأنها لا تكتفي بالاسم المرفوع بعدها في بيان معنى تام.

وعلى هذا فَإِنَّ وظائفها النحوية تتحدد في أمرين:

الأول: أنَّ المبتدأ يرفع بها تشبيها بالفاعل وينسب إلى أنه اسم لها.

وينـصب الحـبر تـشبيها بالمفعول(2)، وينسب إلى أنّه خبرها مجازاً لا حقيقة؛ لأنّه في الحقيقة خبر عن الإسم الواقع بعدها؛ لأنّ الأفعال لا يُخبر عنها.

رأي بعض النحاة أنها حروف، ولم يكتب لهذا الرأي القبول ينظر: الدنبوري ثمار الصناعة 328.

<sup>(2)</sup> ينظر: ميبويه: 1/45 ابن السراج: أصول النحو: 1/91-92.

أما دلالـتها على الحـدث، أو عدم دلالتها عليه فهو محلّ خلاف بين العلماء، ففي الحوقت الـذي اتفقوا فيه على دلالتها، أو دلالة أكثرها على الزمان، اختلفوا في دلالتها على الحـدث، فمـن قائـل إنهـا مجـردة من معنى الحدث، ومن قائل إنها تدل على الحدث المطلق الذي يفيده الخبر(1).

ونـرى أن أكثـرها أفعـال في اللفظ، وليست أفعالاً حقيقة(2) ودلالتها على الحدث دلالـة مقـيدة يفـيدها حدثها مقصود اسناده إلى النسبة بين معموليها: إسمها وخبرها أي أن اسمها وخبرها يرجعان إلى معنى واحد، فحين نقول قوله تعالى:

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ الكهف/ 98.

﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ الكهف/54.

لم يقتض قوله أن (الله) فعل (الكون) من (كان)، أو أن (الإنسان) فعل (الكون)، ولكنّ محصول الكلام أنّ (وعد ربي) أتى عليه زمان وهو حقّ أي وجد اتصاف وعد ربي بالحق، وسيبقى كذلك أبداً. وأنّ الإنسان أتى عليه زمان وهو أكثر الكائنات جدلاً. أي: وجد اتصاف الإنسان بالجدل الكثير.

ومما يجب التنبيه إليه أنه قد جرت عادة النحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ، فيلا يبينون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليها... من ضمن ذلك

 <sup>(1)</sup> ينظر هـ ذا الخـ لاف في: الدنـيوري ثمـار الصناعة: 146-147، الرضي: 2/ 260، وابن مالك شرح
 التسهيل: 1/ 338-341 وحاشية الصبان: 1/ 235.

<sup>(2)</sup> قد يكون في بعضها معنى الحدث كـ (إنفك) في دلالتها على حدث: الانفكاك و (دام) التي لا تعمل إلا كونها صلة لـ (ما) المصدرية، ولـو كانـت مجـردة و (دام) التي لا تعمل إلا كونها صلة لـ (ما) المصدرية، ولو كانـت مجـردة عن الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث: (مدة دوامك).

المبتدأ الخبر عنه بجملة طلبية والمبتدءات المتضمنة معنى الاستفهام أو الشرط(1)، أو المبتدآت المقرونة بلام الإبتداء(2)، والمبتدأ المنوي قبل النعت المقطوع(3)، ومالا يتصرف(4) والمصدر المؤول الواقع مبتدأ(5)، والمبتدأ الواقع بعد لولا(6)، و(ما) التعجبية الإبتدائية(7)، فهذه وأمثالها من المبتدأت التي لا تفارفها الإبتدائية لا يجوز دخول كان أو إحدى أخواتها عليها.

وقبل شروعنا ببيان الأحكام الخاصة بإعمال (كان وأخواتها)، أو (ليس وما يعمل عمليها) و(إنّ وأخواتها) وغير ذلك مما يدخل على الجملة الاسمية ممّا سنتعرض إليه بالتفصيل لابد من التأكيد على أننا لا نستطيع بيسر أن نتبين طبيعة الأنماط التركيبية التي تأتي عليها الجمل المنسوخة، وتحديد مكوناتها الأساسية أعني (الاسم والخبر) وصورة كل منهما، وصوقعه من الجملة المنسوخة وغير ذلك من الأحكام التركيبية، من غير أن نكون على وعي بوصف الجملة الاسمية نفسها وصفاً دقيقاً من حيث أحكام المبتدأ، أو الخبر، صورهما، ومواقعهما وإمكانات التصرف في رتبة كل منهما تقديماً، أو تأخيراً، وغير ذلك من الأحكام التي عرضنا لها في تحليل الجملة الاسمية، وما سناتي عليه عبر دراستنا لهذه النواسخ.

 <sup>(1)</sup> كَشُولُه تعَالى: ﴿ يُتَأَيُّنَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرْكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوْرِيمِ ﴾ الكهف / 98. وقوله تعالى: ﴿ فَمَا حَصَداتُمْ فَدُرُوهُ فِي سُنْبُلِمِ ﴾ يوسف 47.

<sup>(2)</sup> كقوله تعالى: ﴿ وَلَدَارُ آلاَ خِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِيرَ ٓ ٱتَّقُوا ﴾ يوسف/ 109.

<sup>(3)</sup> نحو: الحمدُ للهِ الواحدُ.

<sup>(4)</sup> كفوله تعالى: ﴿ سَلَنمُ عَلَيْكُمْ لَا نَتِتَغِى ٱلْجَنهِلِينَ ﴾ القصص/ 55.

<sup>(5)</sup> كقوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ﴾ البقرة/ 237.

<sup>(6)</sup> كقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ سبا/ 31.

<sup>(7)</sup> كقوله تعالى: ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة / 175.

#### المطلب الثانى: عنَّتَهَا ودلالاتها:

عدَّتها المتفق عليها ثلاثة عشر فعلاً هي:

كان: وهمي أمّ الافعمالَ كلها؛ لأنّ سائرها تدخل تحت معنى الكون، ونفيد كان إذا كانـت ناقـصة اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي وأكثر ما يكون هذا الاتصاف على وجه الدوام. قال تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ مريم/ 64.

أي: إنه كنان ولم يؤل وهو كائن كذلك أبداً. وربك اسم كنان الناقبصة منزفوع، وكان الخطاب في محل جر مضاف إليه، و: نسياً خبر كان منصوب.

وقال تعالى:

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ الفرقان/ 29.

أي: أنه كذلك ماضياً وأبداً و: الشيطان اسم كان مرفوع، و: خدولاً خبرها منصوب.

وقد يكون اسم كان ضميراً متصلاً، كقوله تعالى:

﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴾ الانبياء/ 54.

ف. كنتم من: كان الفعل الماضي الناقص، والتاء ضمير متصل مبني على البضم في محل رفع اسمها، والميم للجماعة، والجار والمجرور: في ضلاً للمتعلقان بخبر كان المقدر.

وقد يكون اسم كان ضميراً مستنراً. كقوله تعالى: ﴿ وَكَانِ أَمْرًا مُقْضِيًا ﴾ مريم/ 21. قاسم كان ضمير مستثر تقديره: هو للدلالة على أمر الله في أن يكون لمريم - عليها السلام - ولد، أمراً خبر كان، و: مقضياً نعت له.

7/6/5/4/3/2

امسى/ اصبح/ اضحى/ ظل/ بات/ صار

وهذه ما عدا (صار) تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الوقت المفهوم من الفعل.

فأمسى: تفيد اتصافه به في المساء.

وأصبح: تفيد اتصافه في الصباح.

وأضحى: تفيد انصافه به في الضحى،

وظلَّ: تفيد اتصافه به في وقت الظلُّ، وذلك يكون نهاراً.

وبات: تفيد اتصافه به في وقت المبيت وذلك يكون ليلاً.

وعلى هذا الوصف يمكن أن نقرر الآني:

إذ: (امسى وأصبح) أختان يجريان في النقصان والتمام بجرى كان كما سنرى. قال
 تعالى:

﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمْرِ مُوسَى فَيْرِغًا ﴾ القصص/ 10.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَشِعِينَ ﴾ الأعراف/ 78، 91.

ف: 'فؤاد' اسم أصبح مرفوع و: أمَّ مضاف إليه مجرور وهو مـضاف، و: 'موسى' مـضاف إلـيه مجـرور، و: 'فارغاً خبر \*

أصبح.

وفي آيسي الإعراف جاء اسم: (أصبح) ضميراً متصلاً هو واو الجماعة، و: جاثمين خبر منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم(1).

لم ترد (أمسى) ناقصة في القرآن الكريم.

ب- وأنَّ: (أضحى وظلُّ) أختان لوقوعهما في النهار، إلا (أضحى) لصدر النهار، ومثابة:
 (ظل) في النهار مثابة:(بات) في الليل.

قال تعالى(1):

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُۥ مُسْوَدًا ﴾ النحل/ 58.

فــ: ظلّ من أخوات كان، ماض مبني على الفتح، و: وجهُهُ السم ظللُ مرفوع، والضمير المتصل في محل جرّ مضاف إليه.

و مسودًا خبر: ظلُّ منصوب. والمعنى: صار وجهه مسوَّداً.

وقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَهِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجُّدًا وَقِيَعَمًا ﴾ الفرقان/ 64.

ف: يبيئون مضارع ناقص صرفوع وعلامة رفعه ثبوت المنون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة: ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع اسم: بات، و: سجداً خبر بات منصوب، و: قياماً عطف عليه.

ج- و: (بات وصار) أختان لاعتلال العين منهما.

ومعنى (صار ) التحول من حال إلى حال(2).

وقد يتناسى معنى الزمن المعين في أمسى، وأصبح، وأضحى، وظلُّ، وبات، لتستعمل كلُّها في معنى: صار.

وقد تقع (كان) موقع صار. قال نعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ آل عمران/110.

<sup>(1)</sup> لم ترد: أضحى في القرآن الكريم ناقصة.

<sup>(2)</sup> لم ترد: صار في القرآن الكريم ناقصة.

أي: صرتم كذلك(1):

ويجوز أن تكون: كان زائدة، والمعنى: أنتم خير أمّة(2).

وقال تعالى:

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ هود/ 43.

أي: صــار. وقــد تستعمل كان بمعنى صار دالة على التحوّل من وصف إلى آخر قال تعالى:

﴿ وَيُسْتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ٢ فَكَانَتْ هَبَآءٌ مُّنْبَدًّا ﴾ الواقعة / 5.

في الماض المن المن المن المن المن المناء التأنيث الساكنة لا محل المن الإعراب، واسم كان محذوف جوازاً تقديره: (هي). عائد على (الجبال، و: (هباءً) خبر كان، منصوب، و: (منبئاً) خبر ثاني.

:12/11/10/9/8

ما دام/ مازال/ ما انفك/ ما فتيءً/ ما برح.

ومعنى: (مادام): استمرار النصاف المسند إليه (المبتدأ) بالمسند (الخبر) على وجه الدوام، ولذلك تقدّر تقدير الظرف من الزمان.

قال تعالى:

﴿ وَأُوصَينِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.

فعل ماض ناقص، والضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع، اسم: مادام، و: حيّا خبرها منصوب، والتقدير على الظرفية الزمانية: أوصاني بالصلاة والزكاة مدّة حياتي.

<sup>(1)</sup> ينظر: العكبري إعراب القرآن 1/ 145، وأبو حيان: البحر المحيط، 3/ 28.

<sup>(2)</sup> وينظر: سيبويه: 2/ 155، والمبرد: المقتضب: 4/ 116، النحاس: إعراب القرآن: 1/ 175.

ومعنى: (مازال) (1)، و (ما انفك) (2) و(ما فتئ) و (ما برح) ملازمة المسند المسند إليه على وجه الدوام والاستمرار. قال تعالى:

﴿ فَمَا زَالَتِ تِلْكَ دَعْوَنهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيمِدِينَ ﴾ الأنبياء/ 15.

ف: تلك اسم إشارة في محل رفع اسم: (مازال) والتاء: تاء التأنيث الساكنة، و: دعواهم: دعوى: خبر: مازال منصوب وعلامة نبصبه الفتحة التي منع من ظهورها التعذر. والضمير في محل جر مضاف إليه. ويجوز أن تكون تلك في نبصب خبراً مقدماً، و: دعواهم في موضع، رفع يوصفها اسماً لـ مازال(3).

واعلم أن (زال) التي تعمل عمل (كان) مضارعها: (يزال)، أمّا: زال يزول، ففعل تام من ذوات الواو لا الياء.

قال تعالى:

﴿ وَإِن كَانَ مَحْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ إبراهيم/ 46.

فــ ترول فعل مضارع تام مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، و: الجبال فاعل مرفوع.

وقال تعالى:

﴿ قَالُوا تَالِلَّهِ تَفْنَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.

ف: تفتؤ فعل مضارع ناقص مرفوع، واسمه ضمير مستتر
 وجوباً تقديره: أنت، عائد على أبي يوسف – عليهما

 <sup>(1)</sup> لم تستعمل (ما إنفك) في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> إذا سبقت (زال) بـ (لا) أفادت معنى الدعاء نحو: لا زال عمرك مديداً، هذا مع الفعل الماضي، إما مع المضارع فيجوز النفي بـ (ما) أو (لا) فتقول: ما يزال الأمر معلقاً، أو: لا يزال .......

<sup>(3)</sup> ينظر النحاس إعراب القرآن: 3/ 47.

السلام – وجملة: تذكرُ يوسفُ من الفعل المضارع وفاعله المستتر وجوباً، والمفعول به في محلُ نصب خبر: تفتل ويقال: فتأتُ وفتئتُ أفعل ذلك، أي: ما زلت، وقد اضمرت (لا) في الآية الكريمة(11).

وقال تعالى:

﴿ قَالُوا لَن نُبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ طه/ 91.

ف : نبرخ مضارع ناقص منصوب ب، كن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسم: نبرح ضمير مستتر وجوباً تقدير: نحين. و: عاكفين خبر: نبرح. أو أنه منصوب علسي الحال(2).

# - 13-

ليس

وهـذا الفعـل مفـرد وحـده في هـذا الـباب. وهـو مخـصوص بنفـي الحال(3) على الاغلب، ولا مانع أن ينفي الماضي والمستقبل(4)، إذا قيّد بما يفيد المضي أو الاستقبال(5). وقد ثبت لدى أغلب النحويين فعلية (ليس) باتصال الضمائر بها.

<sup>(1)</sup> لم يمنع اشتراط النحاة كون مجيء بعض الأفعال الناقصة منفية بحرف نفي أن يحذف هذا الحرف النافي كما هو الحال في آية يوسف.

<sup>(2)</sup> ينظر: الدينوري إعراب الفرآن: النحاس 3/ 39.

<sup>(3)</sup> ينظر: ثمار الصناعة: 330.

 <sup>(4)</sup> ينظر: المرادي الجنبي الداني: ص499، وابن هشام: مغني اللبيب: 386 والسيوطي همع الهوامع: 1/
 115.

<sup>(5)</sup> يمكن القول: ليس محمد مسافراً غدا/ أو: امس ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم.

#### قال تعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ ﴾ الأنعام/ 30.

﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنتَىٰ ﴾ آل عمران/ 36.

﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ آل عمران/ 113.

﴿ يَسِسَآءَ ٱلنَّبِي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ الأحزاب/ 32.

ف: 'هـذا في آية الأنعام اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ليس، الباء حرف جرّ زائد: والحق خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً، والتقدير: البس هذا حقاً. و: الذكر في آية آل عمران: اسم ليس مرفوع، و: كالأنثى جار وجرور متعلقان بالخبر المقدر بـ: كائناً.

و: ليسوأ في آية آل عمران: فعل ماض جامد مبني على
 الـضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل
 في محل رفع اسم ليس و: 'سواء' خبر ليس منصوب.

و: لَسَتُن في آية الأحزاب من (ليس) فعل ماض مبني على
 السكون لاتصاله ضمير رفع هو (تا)، وهو في محل رفع
 اسم (ليس) والجار والمجرور: كاحدمتعلقان بالحبر المقدر
 ب كائنات.

ولم يقل تعالى: كواحدة، لأن: (أحداً) نفي عام يقع للمذكر والمؤنث، والجميع على لفظ واحد.

## الطلب الثالث: أتسامها باعتبار شروط عملها:

تنقسم هذه الأفعال الثلاثة عشر(1) باعتبار شروط عملها على ثلاثة أقسام هي: الأول- ما يعمل من غير شروط أي موجباً وغير موجب، صلة وغير صلة وهي: كان/ ظل/ بات/ أصبح/ أمسى/ اضحى/ صار/ ليس.

والثاني- ما يعمل بشرط كونه منفياً أو منهياً عنه وهو أربعة: زال/ انفك/ فتيمًا/

برخ.

مع تقييد (زال) بكون مضارعها: (بزال) احترازاً من زال بمعنى: (تحول) فمضارعه:
 (يزول) واحترازاً من (زال الشيء) بمعنى (عزله) والمضارع (بزيل).

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحَنَّتَلِفِيرَ ﴾ هود/ 118.

بتقدم النفى بـ (لا) على: يزالون الفعل الناقص المرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواو الجماعة ضمير متصل في عل رفع اسمها، و: مختلفين خبرها منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.

والثالث: ما يشترط في عمله تقدم (ما المصدرية) الظرفية) عليه وهو: (دام)، وقد استشهدنا لها.

 <sup>(1)</sup> الحقت بها أفعال كثيرة كـ: رجع، وعاد، وغدا ورام، وآض، و: ونى وتبدل، وجار، واستحال، وتحول،
 وارتد، وانقلب، إذا كانت بمعنى الأفعال التي عملت من غير شروط.

والأحسن عدَّ هذه الأفعال أفعالاً تامة والمنصوب بعدها حال. قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ مع عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَآرْتَدٌ بَصِيرًا ﴾ يوسف/ 96.

<sup>﴿</sup> وَلَمَّا رَجِّعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ الأعراف/ 150.

ف: بصيراً و: غضبان و: آسفاً احوال من فاعل: ارتد و: رجع وهما فعلان تامان لا ناقصان.

## المطلب الرابع: أتسامها باعتبار التصرف وعدمه:

تنقسم هذه الأفعال من حيث تصرفها، أو عدم على ثلاثة أقسام هي:

 مالا يتصرف مطلقاً، وهـو: لـيس، ودام فلا يأتي منهما مضارع، ولا أمر اما دام، يدوم، دُم، فهو فعل تام لا ناقص.

 ما يشصرف تصرفاً ناقصاً، فلا يأتي منه سوى الماضي المضارع، وليس منه فعل أمر، وهو: مازال، وما أنفك(1)، وما فتئ، وما برح.

 وما يشصرف مطلقاً ماضياً، ومضارعاً، وآمراً(2)، وهو: كان، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وصار.

وتـصرف بعـضها تصرفاً مطلقاً يؤكذ فعليتها لأن فعل الأمر لا يُبنى بما لا دلالة فيه على الحدث (3) وأكثر تصرفاً (كان) إذ ياتي منها: الماضي، والمضارع، والأمر، قال تعالى:

﴿ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ الأحزاب/ 27، والفتح/ 21.

﴿ ثُمَّ آزْدَادُواْ كُفُرًا لَّمْ يَكُنِ آللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمْمٌ ﴾ النساء/ 137.

﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ النساء/ 135.

فلفظ الجلالة في آية الفتح اسم كان و: قديراً خبرها، وهي بصيغة الماضي الذي قصد به الدوام. و: يكن في آية النساء فعل مضارع مجزوم بـ لم وعلامة جنزمه السكون وقد حذفت الواو لالتقاء الساكنين ولفظ الجلالة اسمها، وخبرها.

 <sup>(1)</sup> قد باتى من (انفك) اسم فاعل فيقال: مُنفك. نحو: المخلص ما منفك متقناً عمله فـ: متقناً يجوز فيها النصب على الخبرية لاسم الفاعل: منفك.

<sup>(2)</sup> قد يأتي من بعض هذه الأفعال المصدر، واسم الفاعل فيأخذان حكم الماضي في العمل. مع الانتباه إلى إضافة المصدر إلى اسمه في المعنى نقول: أدهشني (صيرورة) العشب دواءً، ويسرني كون محمدٍ متفوقاً.

<sup>(3)</sup> ابن مالك: شرح التسهيل: 1/340.

المصدر المؤول من (أن) المضمرة وجوباً بعد الكون المنفي الذي دلت عليه لام الجحود، والتقدير: لم يكن الله مريداً غفرانهم. –والله أعلم–.

و: كونوا في آية النساء، فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، لأك من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في عمل رفع اسمه، و: قوامين خبره منصوب وعلامة نصبه إلياء، لأنه جمع مذكر سالم.

## الطلب الفامس: أتسامها من هيث التمام والنقصان:

يأتي أكثر هذه الأفعال تاماً، أي مكتفياً بالمرفوع بعده على أساس أنه فاعل. ومن غير حاجة على خبر.

ويُستثنى من ذلك ثلاثة أفعال تلزم النقص، ولا ترد تامة وهي: ما فتئ (بكسر التاء مهموزاً) وما زال(1) وليس.

فـ(كان) تكون تامة في مواضع معينة سنأتي عليها لاحقاً. وتكون: أضحى، وأصبح،
 وأمسى تامات بأن يراد بهن الدخول في الضحى، والصباح، والمساء.

قال تعالى:

﴿ فَسُبْحَينَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروم/ 17.

ف تمسون و تصبحون فعلان مضارعان تامان موفوعان وعلامة رفع كل منهما ثبوت النون، لأنهما من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. اي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح.

<sup>(1)</sup> أجاز بعضهم مجئ (زال) تامة ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل: 1/ 341 – 342.

وتكون (بـات) تامـة إذا أفـادت معنى: نزل بالقوم ليلاً، أو: بات القوم، فتستعمل متعدية بالباء أو بغيرها(1).

وتكون (صار) تاسة إذا أريد بها معنى: رجع، أو معنى: ضمّ، أو قطع وفصل، أو انتقل. ولم يرد منه شيء في القرآن الكريم.

وتتم: (دام) إذا أريد بها معنى: (بقى) و (استمر) كقوله تعالى:

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُواتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 108 (2).

وتتم: (برح) إذا أريد بها معنى: ذهب أو فارق أو ظهر (3).

وتتم: (انفك) إذا كانت بمعنى: انفصل، وانحلُّ(4).

وتتم: (فتئ) إذا أريد بها معنى: كسر، وأطفأ(5).

#### المطلب السادس؛ مِن أحكام كان:

- أ- نقصانها.
  - ب- غامها.
  - ج- زيادتها.
- د- أحكام تركيبية خاصة بها.
  - خبرها مجروراً.
- دخول الواو على خبرها.
- حذف نونها في حال المضارع.

لم ترد (بات) في القرآن الكريم تامة.

 <sup>(2)</sup> وقد تكون تامة بمعنى: يكن كقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يُبال في الماء الدائم) أي: الساكن.

<sup>(3)</sup> نحو: برح الخلفاء.

<sup>(4)</sup> نحو: فك الأسير.

<sup>(5)</sup> نحو: فتأته عن الأمر: كسرته، وفتأت النار: أكفأتها.

- الحذف في جملة كان.
- ترتيب مكونات الجملة المنسوخة بكان أو إحدى أخواتها.

#### - i-

#### نقصانها

كان الناقصة كما أسلفنا أم هذه الأفعال ونقصانها يقتضي وجود اسم مرفوع، وخبر منصوب لها، ولا تأثير لفظياً لكان الناقصة واخواتها على المبتدا، إذ يظل في حال الرفع، إلا إن وظيفته المنحوية هي التي تتغير، فيكون اسماً للفعل الناقص بعد أن كان (مبتدأ)، أما تأثيرها اللفظي والإعرابي فواقع على الخبر، إذ تنسخه أي: تغير حركته الإعرابية من الرفع إلى النصب، وتغير وظيفته النحوية من كونه خبراً للمبتدأ إلى خبر للفعل الناقص.

مع ملاحظة أن يكون الخبر في محل نصب لا منصوباً، وذلك إذا كان جملة، أو شبه جملة.

قال تعالى:

﴿ وَكُنتُم مِنهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ المؤمنون/110.

ف: (كان) فعل ماض ناقص، والضمير المتصل المبني على المضم في محمل رفع اسمها، والميم للجماعة وجملة: تضحكون من الفعل المضارع وفاعله في (محل) نصب خبر: كان.

وقال تعالى: ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِآلِلَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ﴾ البقرة/ 67.

أكون مضارع ناقص منصوب بـ: أن المصدرية، واسمه مستتر وجوباً تقديره: أنا، و: من الجاهلين جار ومجرور متعلقان بخبر (أكون) في محل نصب والتقدير: جاهلاً.

#### تمامها

تأتي كان تامة إذا أفادت أحد المعاني الآتية:

إذا كانت بمعنى: حضر، أو وُجد. قال تعالى:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ البقرة/ 280.

ف: كان فعل ماض تام مبنى على الفتح بمعنى: حضر، و:
 (ذو) فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء

إذا كانت بمعنى: يحدث، أو يقع. ومنه قوله تعالى:
 ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ ٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ يس/ 82.

ف: یکون - بالرفع(1) = مضارع تام فاعله مستتر جوازاً،
 والتقدیر: فیحدث، أو یقع ما أراده سبحانه.

 <sup>(1)</sup> قرأ الكسائي وابن عامر: فيكون نصباً نسقاً بالفاء على: أن يقول له كن والباقون يوفعون على تقدير:
 هــو بكــون، وكــن فكــان ينظر: ابن مجاهد: كتاب السبعة 544، وابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه: 2/ 241.

<sup>(2)</sup> ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 1/ 341-342.

<sup>(3)</sup> لم ترد (بات) في القرآن الكويم تامة.

#### زيسادة كسان

تختص كان من بين سائر أخواتها(1) بجواز زيادتها للتأكيد (وبلفظ الماضي)(2) فقط،

بين:

- المسند والمسند إليه(3).
- أو صفة وموصوف(4).
- 4. بَينَ الموصول وصلته. ومنه قوله تعالى:

﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ مريم/ 29.

فد: صبياً حال، وكان زائدة، والتقدير: من هو في المهد، والعامل في الحال (الاستقرار). ويمكن عدّ كان بمعنى: وقع، و (صبياً) حال عامله (كان). وقيل في إعراب كان غير هذا(6).

والقول بزيادتها في هذه المواضع لا يعني عدم دلالتها على معنى أو زمان وإنما يعني الها لا تعمل شيئاً، فليس لها في الجملة المعينة اسم، أو خبر.

<sup>(1)</sup> تحدث بعض النحاة عن زيادة: (أصبح وأسمى) وليس بشيء

<sup>(2)</sup> شد زيادتها بلفظ المضارع.

<sup>(3)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن الكريم. يقولون: لم يوجد كان أفضل منه.

<sup>(4)</sup> لم يرد منه شيء القرآن الكريم. يقولون: لهم هناك بسعي كان مشكور.

<sup>(5)</sup> لم يرد منه شيء القرآن الكريم. يقولون: ما كان أحسن محمداً.

<sup>(6)</sup> ينظر: النحاس: إعراب القرآن 3/11

#### أحكام تركيبية خاصة بكان

## جيء خبرها مجروراً:

يجوز في خبر كان على قلة أن يأتي مجروراً بحرف جر زائد للتأكيد هو الباء، بشرط أن يتقدمها نفى، أو نهى.

ولم يسرد مسنه شسيء في القرآن الكريم(1) بخلاف زيادة الباء في خبر (ليس) فهو كثير كما سنأتي عليه لاحقاً.

#### 2? دخول الواو على خبرها:

يجوز دخول الواو على خبر (كان) بشروط ثلاثة هي:

أ- أن تكون بصيغة الماضي، أو المضارع.

ب- أن يسبقها نفي.

ج- أن يقترن خبرها جملة اسمية مسبوقة بـ (إلاً) بإلاً.

ولم ترد على هذه الصورة في القرآن الكريم(2).

## حذف نونها في حال المضارع:

تختص كان دون سائر أخواتها بجواز حذف لام مضارعها الساكن جزماً، بشرط ألا يكون بعده ساكن. قال تعالى:

﴿ وَلَعْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ النحل/ 120.

<sup>(1)</sup> تقول: ما كان المخطئ بمتعظ.

<sup>(2)</sup> تقول: ما يكون من مخلوق إلا وله أجل. يسبق (له) بالواو و: له جار ومجرور متعلق بمحذرف خبر مقدم في رفع أجلك مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل نصب خبر كان.

 ف.: بك فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون وحلف الواو من: يكون، لالتقاء الساكنين، وحذف نون المنضارع للتخفيف. واسم (يك) محذوف جوازاً، و: من المشركين جار ومجرور متعلق بالخبر المقدر بكائن، أو نحوه.

وقال تعالى:

﴿ وَلَا تُلَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ ﴾ النحل/ 127.

فسن تلك فعل مضارع ناقص مجزوم بـ: لا الناهية الجازمة،
 وحذف الواو منه لالتقاء الساكنين، وحذفت نون المضارعة
 للتخفيف.

فإن ولى ساكن امتمنع الحدف عند فريق من النحاة، ولم يمتنع عند آخرين، وترجَّح قول الذين، يجيزون الحذف؛ لأنّ النون إنما تحذف للتخفيف، وثقل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشدّ من ثقله بثبوتها دون ذلك، فالحذف حينتلو أولى، إلا أنّ الثبوت دون ساكن، ومع ساكن أكثر من الحذف، فلذلك جاء القرآن بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى(1):

﴿ ثُمَّرَ كَفَرُواْ ثُمَّ آزَدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ آللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ النساء/ 137.

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ البينة/ 1.

ينظر: ابن مالك: شرح التسهيل 1/ 366.

#### المطلب العابع: الحذف ني جبلة كان:

ا- تحدف كان مع الاسم ويبقى الخبر. ويكثر ذلك بعد (إن) و (لو) الشرطيتين(1)
 ويمكن عد قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ هَدَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُورِ ِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يونس/37.

شاهداً على حذف: كان واسمها مع بقاء الخبر دليلاً على هذا الحذف.

ف.: تصديقٌ خبر لكان المحذوفة واسمها، والتقدير: ولكن
 كان هو تصديقٌ أي: القرآن الكريم.

ويجوز رفع (تصديق) على تقدير: ولكنَ هو تصديقُ(2).

ب- ويمكن على قلة حذف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها(3).

ج- ويمكن أيضاً حذف كان ومعموليها(4).

## المطلب الثامن: ترتيب مكونات الجبلة المنسوخة بكان أو أهدى أخواتها:

أ- الأصل في ترتيب مكونات الجملة المنسوخة على النحو الأتي:
 الفعل الناسخ + الاسم + الخبر.

قال تعالى: ﴿ كَانِ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴾ المزمل/ 18.

<sup>(1)</sup> ومنه قـول الرسـول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: الناس مجزيون باعمالهم إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشر والتقدير: إن كان عملهم خيراً فجزاؤهم خيراً، وإن كان عملهم شراً فجزاؤهم شراً. وقوله -صلى الله عليه وسلم- اذهب فالتمس ولو خاتماً من حديد أي: ولو كان الملتمس خاتماً من حديد

<sup>(2)</sup> وينظر: إعراب للنحاس القرآن: 2/ 148.

<sup>(3)</sup> لم يود منه شيء في القرآن الكريم.

<sup>(4)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن الكريم.

﴿ وَآلِلَّهُ وَرَسُولُهُ مَ أَحَقِ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ التوبة/ 62.

بتقدم: كان فاسمها: وعدَّه فخبرها: مفعولاً وواو الجماعة اسم، فالخبر: مؤمنين

ب- يجوز تقدم الخبر على الاسم. قال تعالى:

﴿ وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ البقرة / 272.

ف: أحقاً خبر كان مقدم، واسمها: أنصرُ المؤمنينُ مؤخر.

وقال تعالى:

﴿ لِّيس عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ البقرة/ 272.

فاسم ليس هو: هداهم من: هُدى وما أضيف إليه مرفوع، وقد تقدم علميه الجار والمجرور المتعلق بالخبر المقدر بـ (كائناً) أو نحوه.

وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطُو ﴾ النمل/48.

ف: في المدينة جار ومجرور متعلق بخبر كان المقدر بـ (كائناً)
 أو (موجوداً)، و: تسعة اسم كان مؤخر، و: رهط مضاف
 إليه مجرور.

ويمتنع تقديم الخبر على الإسم في: مازال وأخواتها عليهنّ.

ج- يجـوز تقـديم معمول خبر بعض الأفعال الناسخة عليها. والأصل في هذا المعمول أن يتاخر عن عامله، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ الكهف/ 51.

ف: متخذاً خبر كان منصوب وهو اسم فاعل من: (الخذ)
 عمل فيما بعده ف: المضلين مفعول به لاسم الفاعل
 متخذاً، و: عضداً مفعول ثان لاسم الفاعل.

أما قوله تعالى: ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ الأعراف/ 177.

ف.: انفسهم من: انفس وما اضيف إليه مفعول به لـ يظلمون و: يظلمون جملة فعلية في محل نصب خبر كان. واسم كان هو الضمير المتصل بها، أي: واو الجماعة. وقد تقدم معمول يعملون على الفعل الناسخ: كان.

وقال تعالى:

﴿ أَلَا يُومَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ هود/ 8.

ف: يوم منصوب بخبر ليس: مصروفاً ويستدل بهذا من يجيز تقديم خبر ليس على ليس، وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها، إذ المعمول تابع للعامل، فلا يقع إلا حيث يقع العامل(1).

ويمكن جعل بوماً منصوباً بفعل مضمر، لأن ما قبله: 'ما يحبسه 'فيوم يأتيهم جواب، كاله قبل: يعرفون يوم يأتيهم، و ليس مصروفاً جملة حالية مؤكلة أو مستأنفة.

ويجوز أن يكون: يوم مبتدأ مبني لإضافته إلى الجملة، وذلك سائغ مع المضارع كسوغه مع الماضي(2).

<sup>(1)</sup> الكشاف: الزمخشري: 2/ 392. وينظر: الجرجاني: المتقصد في شرح الايضاح: 1/ 407.

<sup>(2)</sup> ابن مالك: شرح التسهيل: 1/354.

#### (تطبيقات مقالية)

## ضع دائرة حول رمز المقولة الصحيحة فيما يأتي:

#### س1:

- إ- للأفعال الناسخة تأثير لفظى على المبتدأ أو الخبر اللذين تدخل عليهما.
- ب- للأفعال الناسخة تأثير لفظي على الخبر فقط. ولا تأثير لها على المبتدأ لفظياً، أو إعرابياً.
- للأفعال الناسخة تأثير إعرابي على المبتدأ إذ يصير اسماً لها، وتأثير لفظي وإعرابي
   على الخبر حيث يُنصب، ويصير خبراً لها لا إلى المبتدأ.

## س2:

- إن الأفعال الناسخة أفعال دالة على الزمان والحدث معاً.
  - ب- لا دلالة للأفعال الناسخة على الزمان أو الحدث.
- ج- دلالة الأفعال الناسخة على الزمان دلالة ثابتة لا خلاف فيها، أما دلالتها على الحدث فهي محل خلاف نرى أن الأقرب إلى الأخذ به هو الرأي القائل أن دلالة هذه الأفعال على الحدث دلالة مقيدة.

#### .س3:

- ا- يمتنع دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية التي فيها المبتدأ اسم معرفة، والخبر نكرة.
  - ب- يمتنع دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ المبخر عنه بجملة طلبية.
  - ج- لا يجوز دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ إذا كان مصدراً مؤولاً.
  - د- لا يجوز دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ المتضمن معنى الاستفهام أو الشرط.

#### س4:

- المسى واصبح واضحى، وظل، وبات الدلالة على الزمن المطلق.

س5:

أ- أضحى وأمسى أختان لوقوعهما في المساء أو الضحى.

ب- هما اختان لوقوعهما في أول النهار.

ج- أضحى وظل إختان لوقوعهما في النهار.

س6:

أ-- بات وصار أختان في اعتلال عين كلّ منهما.

ب- صار وليس أختان في اعتلال عين كل منهما.

س7:

ا- معنى: مادام وما زال، وما إنفك، وما فتئ، وما برح ملازمة الخبر للمبتدأ ملازمة دائمة مستمرة.

ب- ليست الملازمة في هذه النواسخ ملازمة دائمة ومستمرة، وإنما هي منقطعة.

س8:

أ- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزول.

ب- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزال.

ج- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزيل.

س9:

أ- ليس فعل ناقص جامد مخصوص بنفي الحال فقط.

ب- هو مخصوص بنفي الحال على الأغلب، ويمكن أن ينفي الماضي والمستقبل.

س10:

أ- ترجح كون (ليس) فعلاً ناقصاً، لأنَّه مضارع.

ب- ترجح كونها كذلك لاتصال ضمائر الرفع بها.

س11:

أ- كل النواسخ تعمل من غير شروط.

ب- الذي يعمل من غير شروط هو: زال/ وبرح/ وفتئ/ وانفك.

ج- اللذي يعمل من غير شروط هو: كان، وظلّ، وبات، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وصار، وليس.

## س12:

- ا- يشترط في زال، وانفك، وفتئ، وبرح كي تعمل في الجملة الإسمية، وتكون ضمن
   دائرة هذه الأفعال الناسخة تقدم: استفهام.
  - ب- يشترط فيها تقدم: نفي، أو نهي.
  - ج- يشترط في (دام) تقدم: ما المصدرية الظرفية.
    - د- يشترط في (دام) تقدم: ما النافية.

#### س 13:

- أ-- كلّ الأفعال الناسخة متصرفة تصرفاً مطلقاً في الماضي والمضارع، والأمر.
  - ب- بعض الأفعال يتصرف تصرفاً مطلقاً.
- ج- ليس، ودام من الأفعال الناسخة لا يتصرف مطلقان فلا يأتي منه مضارع، أو أمر.
   س14:
  - ا- ترد كان تامة مكتفية بالمرفوع بعدها على أنه فاعل لها.
- ب- ترد: اضمحى، وأصبح، وأمسى تامات إذا أريد بهن الدخول في الضحى، والصباح،
   والمساء.
  - ج- لا تأتي (بات) تامّة مطلقاً. وكذلك: (صار) و(دام).

#### س15:

- ا- لا يجوز أن ترد (كان) زائدة.
- ب- يجوز أن ترد (كان) زائدة للتوكيد بين الملازمين.
- ج- يجوز حذف نون كان في حال المضارعة بعد جازم.
- د- يجوز أن تحذف كان مع الاسم ويبقى الخبر بعد (إن) و (لو) الشرطيتين.
  - هــ لا يجوز حذف كان وحدها ويبقى الاسم والخبر.
    - و لا يجوز حذف كان ومعموليها.

#### س16:

- ١٠- الأصل في الجملة المنسوخة هو: الفعل الناسخ + الاسم + الخبر.
  - ب- یجوز تقدیم اسم کان علیها وعلی الخبر.

ج- يجوز تقدم خبر كان على الاسم.

#### س17:

ا- يجوز تقدم خبر (ليس) على اسمها.

ب- لا يجوز تقدم خبر (ليس) على اسمها.

#### س18:

أ- يجوز تقدم خبر (مازال) وأخواتها على الاسم.

ب- لا يجوز مطلقاً تقدم خبر (مازال) على الاسم.

#### س19:

أ- يجوز تقديم معمول خبر بعض الأفعال الناسخة عليها.

ب- لا يجوز تقديم معمول خبر بعض هذه الأفعال عليها مطلقاً.

#### س20:

أ- لكل فعل من الأفعال الناسخة دلالة محددة لا يخرج عنها مطلقاً.

أكثر الأفعال الناسخة يخرج إلى دلالات متعددة على وفق الدلالة العامة للتركيب
 المعين.

## تطبيقات نصية

#### - 1- :**=**

#### قال تعالى:

- 1. ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ آللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۦ ﴾ التوبة / 7.
  - 2. ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَنطِينِ ﴾ الإسراء/ 27.
  - 3. ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ﴾ الحج/55.
    - 4. ﴿ أَلَيْسَ آللَّهُ بِأَحْكَرِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ التين/8.
    - 5. ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ الإسراء/ 78.
  - 6. ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ النساء/ 18.
    - 7. ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ خُطِّنَمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ الواقعة.
      - 8. (قَالُوا تَٱللَّهِ تَفْتُؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) يوسف/85.
        - 9. ﴿ كُونِي بَرِّدًا وَسَلَمُا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الأنبياء/ 69.
          - 10. ﴿ لَن نُبْرُحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ ﴾ طه/ 91.
  - 11. ﴿ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَبًّا ﴾ مريم/ 31.

# أكمل الفراغات المؤشر عليها بالنقاط في المخطط الآتي:

| شروط عمله         | خبره                 | اسمه             | القعل    | رقم       |
|-------------------|----------------------|------------------|----------|-----------|
|                   | 200                  |                  | الناسخ   | الآية     |
| يعمـل من غير شروط | مقسدر مستعلق بالجسار |                  | يكون     | .1        |
| كذلك.             | والجرور للمشركين     |                  |          |           |
| كذلك              |                      | واو الجماعة      |          | .2        |
| يعمل بسشرط تقدم   |                      | الذين            | لا يزال  | .3        |
| النفي             |                      | 100              |          |           |
| يعمل من غير شروط. | بأحكم: الباء حرف جو  |                  | ليس      | .4        |
|                   | زائد و: احكسم محسرور |                  |          |           |
|                   | لفظأ منصوب محلأ      |                  |          |           |
| يعمل من غير شروط  |                      | مستتر جوازأ عائد | کان      | .5        |
|                   |                      | على قرآن الفجر   |          |           |
| يعمل من غير شوط   | Green College        |                  | ليس      | .6        |
| يعمل من غير شروط. |                      | النضمير المتنصل  | ظلً      | .7        |
|                   |                      | فيها.            |          |           |
| يعمل من غير شروط. |                      | ياء المخاطبة     | كـــــان | .8        |
|                   |                      | i                | بـــصيغة |           |
|                   |                      |                  | الأمر    |           |
| يعمل بتقدم نفي    | عاكفين               |                  |          | .9        |
| يعمل بنقدم (ما)   |                      |                  | مادام    | .10       |
| المصدرية الظرفية. |                      | <u> </u>         |          | <u></u> _ |

اختر المعنى الصحيح للفعل الناقص فيما يأتي: قال تعالى:

﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَنضِعِينَ ﴾ الشعراء/ 4.

أ- ظلت ععنى اتصاف اسمها بخبرها بالزمان الدائم.

ب- ظلت ععنی: صارت،

2. ﴿ وَآذَكُرُواْ بِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنَّمْ أَعْدَآءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ آل عمران/ 103.

أ- كنتم: بمعنى صرتم.

ب- بمعنى: وجدتهم في الزمن الماضي.

ج- بمعنى: انقطاع ما كان.

3. ﴿ أَلْفَاهُ عَلَىٰ وَجُهِدٍ عَآرَتَكُ بَصِيرًا ﴾ يوسف/96.

ارتد معنى: الدوام.

ب- ارتڈ بمعنی: صار.

4. ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.

ا- تفتو: معنى أصبح.

ب- بمعنى: لا تزال (الدوام والاستمرار).

ج- بمعنی: صار،

5. ﴿ إِنَّ آللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ النساء/ 1.

ا- كان دلّت على الاتصاف في الماضي.

ب- دلت على دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها دون تعرض لانقطاع.

ج- دلت على الانقطاع.

- 6. ﴿ فَأَصْبُحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا ﴾ آل عمران/ 103.
- أ- أصبح دلت على ثبوت مضمون الجملة في الصباح.
   ب- دلت على معنى: صار.
  - 7. ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ البقرة/ 213.
- أ- كان بمعنى: اتصاف اسمها بالخبر على سبيل الدوام.
   ب- كان بمعنى اتصاف اسمها بالخبر في الزمن الماضى.
  - 8. ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينِينَ خَصِيمًا ﴾ النساء/ 105.
- أ- تكن بمعنى اتصاف اسمها بالخبر على سبيل الدوام.
   ب- تكن بمعنى اتصاف اسمها بالخبر في الزمن المستقبل
- 9. ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِرِينَ ﴾ الفرقان 194.
  - أ- تكون بمعنى انصاف اسمها بالخبر على سبيل الاستمرار والدوام.
     ب- بمعنى انصاف اسمها بالخبر على في الزمن الحالي.
    - 10. ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ، عِلْمٌ ﴾ آل عمران66.
    - أ- ليس أفادت نفي اتصاف اسمها بمعنى الخبر في الزمن المستقبل.
       ب- ليس أفادت نفي اتصاف اسمها بمعنى الخبر في الزمن الحالي.
      - 11. ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ هود/ 8.
        - أ- ليس أفادت النفي في الزمن الماضي.
- ب- أفادت النفي في الزمن المستقبل الآن الآية الكريمة تتحدث عن يوم القيامة الآتي:
  - 12. ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَنَّى إِنَّا لَن نَّذْخُلُهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ المائدة/ 24.
    - أ- أفادت (ما دام) الدلالة على الزمن الماضي.
  - ب- أفادت الدلالة على الدوام الذي قد يُقطع، أي: مدة دوامهم فيها.

في الآيات الكريمة الآتية أفعال استعمل بعضها تاماً، وبعضها ناقصاً، اختر الصحيح في هذا الاستعمال.

قال تعالى:

1. ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ الإسراء/ 50.

الفعل كونوأ ناقص بصيغة الأمر.

ب- هو تام بصيغة الأمر.

2. ﴿ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ الرعد/ 31.

1- لا يزال: فعل ناقص، اسمه: الذين،

ب- لا يزال: فعل تام فاعله: الذين،

3. ﴿ لَوْ ذَشَآءُ لَجَعَلْتُنَّهُ خُطِّنَمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ الواقعة/ 65.

أ- ظلُّ: فعل تام فاعله الضمير المتصل به والميم للجماعة.

ب- ظلٌّ فعل ناقص اسمه الضمير المتصل به.

4. ﴿ أَلَا إِلَى آللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ الشوري/ 53.

أ- تصير: فعل ناقص اسمه: الأمور.

ب- تصير تام فاعله الأمور.

5. ﴿ وَإِنَّ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ البقرة/ 280.

ا- كان: تامة بمعنى: حضر، فاعلها: ذو عسرة.

ب- كان: ناقصة، واسمها: ذو عسرةٍ.

اختر الوصف النحوي الصحيح لمكونات كلّ آية ممّا يأتي: قال تعالى:

- 1- ﴿ أَلَيْسَ آللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴿ 36.
- أ- الفعل الناقص ليس، اسمه لفظ الجلالة، وخبره: عبده.
- ب- الفعل الناقص ليس اسمه لفظ الجلالة، وخبرهُ: الجار والمجرور: بكاف.
- ج- الفعل الناقص الجامد ليس اسمه: لفظ الجلالة. وخبرهُ: مجرور لفظاً منصوب
   علاً هو: كاف.
  - 2. ﴿ قُلْمَا يَعْمَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمُا عَلَيْ إِبْرَاهِمِمَ ﴾ الأنبياء/ 69.
- أ- جاء الفعل الناقص (كان) بصيغة الأمر، وياء المخاطبة ضمير متصل في محل
   رفع اسمه، و: بردأ خبر.
  - ب- الفعل ليس ناقصاً، الأنَّ: برداً حال وليس خبراً.
  - 3. ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾ يونس/ 2.
  - أ- في الآية الكريمة حذف اسم كان، ويقي خبره فقط وهو: عجباً.
- ب- في الآية الكريمة توسيط خبر كان وهو: عجباً بين كان واسمها وهو: المصدر المؤول: أن أوحينا.
  - ج- في الآية اسم كان محذوف، والحبر جار ومجرور هو: للناس.
    - 4. ﴿ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي ﴾ آل عمران/ 31.
  - أ- في الآية الكريمة جاء اسم كان ضميراً متصلاً. ولفظ الجلالة خبر كان.
- ب- في الآية الكريمة جاء اسم كان ضميراً متصلاً، وخبرها جملة فعلية، ولفظ
   الجلال مفعول: (تحبون).

- 5. ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ الروم/ 51.
- الفعل المناقص في الآية الكريمة هو: ظل واسمه: الضمير المتصل به وهو ما
   والجماعة، والجار والمجرور: من بعده متعلق بالخبر المقدر.
- ب- الفعـل الـناقص في الآيـة الكريمة هو: ظلَّ واسمه: واو الجماعة وخبره الجملة
   الفعلية: يكفرون، والجار والمجرور: متعلق بـ: يكفرون.
  - 6. ﴿ وَمَا كَانَ صَلَابُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءٌ وَتَصْدِيَةً ﴾ الأنفال/35.
  - إلا الكريمة استعمل كان تاماً، وصلاة: فاعل له، و: مكاءً: حال.
- ب- في الآية الكريمة استعمل كان ناقصاً، وصلاة: اسم له، وخبره مكاء لا يجوز
   تقديمه على الاسم لأنه محصور فيه بـ (إلاً).
  - 7. ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِبُونَ ﴾ الأعراف/ 177.
- إلاية الكريمة تقدم خبر كان وهو: أنفسهم عليها، وعلى اسمها وهو واو
   الجماعة المتصل بها.
- بنفسهم في الآية الكريمة مفعول به ليظلم من: يظلمون. وجملة يظلمون في محل نصب خبر: كان.
  - 8. ﴿ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.
- ا-- ما دام فعل ناقص منصرف تنصرفاً ناقصاً، و: (ما) للنفني. واسم مادام:
   عذوف جوازاً وخبره: حبًا.
- ب- ما دام فعل ناقص غير متصرف، و: (ما) مصدرية ظرفية. واسم مادام ضمير
   الرفع المتصل بها، وخبره: حيّاً.
  - ﴿ إِلا أَن تَكُونَا مَلَكُينٍ ﴾ الأعراف/20.
  - اسم تكون محذوف، وملكين: خبره.
  - ب- اسم تكون هو ألف الإثنين، وملكين: خبره.

- .10. ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ النمل/ 56.
  - أ- اسم كان: جواب، و: قومه: خبره.
- ب- اسم كان مؤخر عن الخبر وهو المصدر المؤول من: أن قالوا وخبر كان متوسط
   بينها وبين اسمها وهو: جواب قومه.
  - 11. ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ التوبة/ 74.
- الفعل (يك) في صيغة المضارع وحذفت نون (يكن) تخفيفاً. واسمه مقدر وخبره: خيراً، والتقدير: تك توبتهم خيراً لهم.
- ب- الفعل (يـك) في صيغة الماضي وحذفت نون (يكن) اللقاء الساكنين. واسمه عدوف جوازاً، وخبره: خيراً، والتقدير: تك توبتهم خيراً.
  - 12. ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴾ النساء/ 38.
- أ- يكن فعل تام حذفت الواو منه تخفيفاً، وفاعله: الشيطان وقرينا: حال. وقريناً الثانية: غييز.
- بكن فعل مضارع ناقص حذفت الواو منه لالتقاء الساكنين: لأنه مجزوم لوقوعه فعل شرط لأداة شرط جازمة، و: قريناً: خبره وقريناً الثانية: تمييز.

#### **ت:** -5 -

أكمل الفراغ في المقولات المذكورة مع كلّ آية كريمة فيما يأتي: قال تعالى:

أنَّ أَنَّلُهَ يُمْسِلَكُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولَا ﴾ فاطر/ 41.
 تزول فعل ...... لأنه بمعنى الزوال، وفاعله ضمير متصل هو .......

2. ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴾ هود/ 43.

كان فعل ماضٍ ناقص، اسمه ...... وخبره متعلّق الجار والمجرور ..... والتقدير: .........

| .3  | ﴿ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ مريم/ 5.                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | كان فعل ناقص، والتاء واسمه وخبره                                                                                          |
| .4  | ﴿ أَهَـٰتُولَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ سبا/ 40.                                                               |
|     | الآية شاهد على تقدم معمول خبر على كان واسمها وخبرها.                                                                      |
| .5  | ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ البقرة/ 177.                              |
|     | الآية شاهد على تقدم معمول خبر على كان واسمها ومجيء الاسم                                                                  |
|     | مصدراً مؤولاً من لأنَّ المصدر المؤول من أعرف المعارف، أي أنه أكثر                                                         |
|     | تعريفاً من: البرّ.                                                                                                        |
|     | ويجوز رفع على أنه هو والخبر هو والأول                                                                                     |
|     | آر چنج.<br>د ترین قدر کارت میران میران کارت ایران میران در ترین میران کارت ایران میران کارت ایران میران کار کارت میران کا |
| .6  | ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزُّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ ، مَرْضِيًّا ﴾ مريم/ 55.                 |
|     | في الآيـة فعــلان خــبر كــل مــنهما جوازاً، وخبر الأول جملة                                                              |
|     | وخبر الأول جملة وخبر الثاني                                                                                               |
| .7  | ﴿ فَشَبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروم/ 55.                                                    |
|     | الآية شاهد على مجيء: أمسى، وأصبح فعلين                                                                                    |
| .8  | ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ طه/ 97.                                                   |
|     | الآية شاهد على أنَّ الفعل الماضي فعل ناقص بمعنى:                                                                          |
| .9  | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَسِ ﴾ يوسف/ 111.                                                 |
|     | في الآية شاهد على تقدم وهو على اسمها وهو                                                                                  |
| .10 | ﴿ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنتُ ٱلْفِرَّدُوسِ نُزُلاً ﴾ الكهف/ 107.                                                             |
|     | الــتاء في كانــت تــاء واســم كــان مــرفوع وخــبرها                                                                     |
|     | منصوب.                                                                                                                    |

ضع علامة ( √ ) أو (×) إزاء كلّ إعراب لما تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

# أ وَإِن كُنّا لَخَيطِيْهِنَ ﴾ يوسف/ 91.

- أ- اللام للتوكيد. و: خاطئين خبر: كان منصوب، وعلامة نصبه الياء.
- ب- البلام حبرف جبر. و: خاطبئین اسم مجبرور، والجبار والمجبرور متعلق بالخبر
   المحذوف.
  - ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَنَهُمْ ﴾ الأنبياء / 15.
- اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب خبر: (مازال)، والتاء: في محل رفع
   اسم: مازال.
- ب- اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب خبر: (مازال) مقدم، ودعواهم:
   اسم: (مازال).
- ج- اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع اسم (مازال) و: دعواهم خبر: مازال،
   والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب.
  - 3. ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ، ﴾ الأحزاب/ 38.
  - أ- من: حرف جر زائد، و: حرج: اسم كان مؤخر مجرور لفظاً مرفوع محلاً.
- ب- من: حرف جر، و: حرج: اسم مجرور ، والجار والمجرور متعلق بخبر كان
   المقدر. واسم كان محذوف جوازاً تقديره: هو.
  - 4 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴾ القمر/ 21.
  - أ- كيف: اسم استفهام مبني على الفتح في محلّ رفع اسم: كان مقدم وجوباً.
- ب- اسم استفهام سبتي على الفتح في محل نصب خبر: كان مقدم وجوباً. واسم
   كان: عذابي.

- 5. ﴿ فَأَصِيحُوا ظَنهِرِينَ ﴾ الصف/14.
- أ- أصبح: فعل مناض، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، و: ظاهرين: حال منصوب.
- ب- أصبح فعل ماضٍ ناقص، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسم أصبح.
   و: ظاهرين: خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.
  - ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْدِ ﴾ الأعراف/166.
  - أ- قردةُ: خبر كان الناقصة، و: خاسئين: حال.
  - ب- قردةً: خبر كان الناقصة، و: خاستين: صفة للقردة.
    - ج- قردة: خبر كان الناقصة، و: خاسئين : خبر ثان.
      - 7. ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ مريم/ 20.
      - أ- فعل مضارع مبنى على الضم في محل جزم.
  - ب- فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحذفت نون المضارع للتخفيف.
    - 8. ﴿ وَكَارِبَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الروم/ 47.
      - أ- خير كان مقدم على اسمها.
        - ب- مفعول مطلق منصوب.
      - 9. ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِبُونَ ﴾ الأعراف/177.
    - ا- مفعول به ليظلمون مقدم على كان واسمها وخبرها، لكونه معمول الخبر.
       ب- خبر (كان) مقدم منصوب.
      - ﴿ أَلا إِلَى آللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ الشورى/ 53.
      - أ- تصير: فعل مضارع ناقص، و: الأمور: اسمه مرفوع.
        - ب- تصير: فعل مضارع تام، و: الأمور: فاعل مرفوع.

# 11. ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 107.

أ- خالدين: خبر: مادام الناقصة مقدم منصوب. و: ما: نافية.

ب- خالدين: حال منصوب، وما دام تامة. و: ما: مصدرية ظرفية.

# 12. ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَاتَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ مريم/ 29.

ا- كان: زائدة بين الموصول وصلته، و: صبياً: حال منصوب.

ب- كان: ناقصة واسمها محذوف، وخبرها: صبياً. والتقدير من كان هو في المهد
 صبياً.

ج- كان ناقصة، واسمها محذوف، وخبرها الجار والمجرور والتقدير من كان كائناً في المهد صبياً.

و: صبياً: حال.



# والبعث والثاني

### (ليس والشبهات بها)

- أي بعض أحكام ليس.
  - أخوات ليس.
  - ا- ما الحجازية.
    - ب- لا النافية.
    - ج- إنّ النافية.
  - د- لات النافية.

### الطلب الأوّل:

مضى القول إنّ (ليس) فعل جامد يشبه الحرف(1)، يفيد معنى النفي في الحال، فهي مختصة بنفي الحال، إلاّ إذا قبدت بما يفيد نفيها للماضي، أو الاستقبال، فتكون لما قبدت به(2).

وأكثر ما يكون خبرها مجروراً لفظاً بحرف جرّ زائد للتوكيد، وهو (الباء) غالباً. قال تعالى:

﴿ أَلَيْسَ آللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ النين/8.

فلفظ الجلالة اسم ليس مرفوع والباء في: بأحكم حرف جرّ زائد للتوكيد، و: (أحكم) خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً.

لولا قبوله علامات الفعل لحكم عليه بالحرفية.

<sup>(2)</sup> مضى القول فيه والاستشهاد له وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

وقد يتقدم خبرها على اسمها، مثلما يتقدم الخبر على المبتدأ. كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ الفتح/ 17.

﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً ﴾ الواقعة / 2.

فإسم (ليس): حرج و: كاذبة وقد تأخرا لكونها نكرتين، وتقدم الجار والمجرور المتعلق بالخبر المحذوف والمقدر بـ: حاصل، أو: كائن.

وقد يكون اسم ليس ضمير رفع متصل، وهو ما يؤكد فعلية هذا اللفظ، ولولا اتصاله بضمائر الرفع لعُدَّ حرفاً، قال تعالى:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ النساء/ 94.

فـــ: لـــس: فعل ماض جامد مبنى على السكون الاتصاله
 بضمير رفع متحرك، والثّاء: ضمير متصل مبنى على الفتح
 في محلّ رفع اسم ليس، و: مؤمناً خبر ليس منصوب.

وقـــال تعـــالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۚ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنَبِ أُمَّةً قَابِمَةً يَتَلُونَ ءَايَنتِ آنلَهِ ﴾ آل عمران/ 113.

فإسم (ليس) الفعل الماضي الجامد المبني على الضمّ لاتصاله بواو الجماعة، هو واو الجماعة في محلّ رفع، و: سواءٌ خبر ليس منصوب(1).

<sup>(1)</sup> المستلفوا في إعراب: آمّة فقيل إنها مستدأ خبره: من أهمل الكتاب ورأى آخرون أنّه فاعل لسواء، والتقدير: لبس تستوي أمة. والأول عندنا أوجه، لأنّ الثاني يقتضي رفع أمة بسواء فلا يعود على أسسم لبس شيء يرفع بما لبس جارياً على الفعل، ويُضمر ما لا يُحتاج إليه؛ لأنه قد تقدم ذكر الكافرين فليس لإضمار هذا وجه.

وينظر: الفراء: معانى القرآن للفراء 1/ 230، والنحاس: إعراب الفرآن 1/ 176 وأبو حيان:البحو الحيط: 3/ 36.

وقد يتقدم خبرها على اسمها وكلاهما معرفة. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ البقرة/ 177.

فقد قرأ حفص وحمزة: البرّ بالنصب خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول: أن تولوا بعده اسم ليس. وقرأ الباقون من السبعة وجميع المثلاثة بعرفع البر ليكون هو الاسم والمصدر المؤول هو الحبر. وحجة من جعل البرّ خبراً منصوباً أنّ ليس من أخوات كان، فإذا وقع بعدها المعرفتان جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الحبر، فلما وقع بعد ليس: البرّ وهو معرفة، و: أن تولوا معرفة؛ لأنه مصدر بمعنى التولية جعل البرّ الخبر فنصب، وجعل المصدر المؤل الاسم فرفع، وكان المصدر أولى أن يكون الاسم من أنة معرفة أخرى، فحقة التقديم (ألى أن يكون الاسم من أنة معرفة أخرى، فحقة التقديم (1).

وقد مضى القول في إن (ليس) لنفي الحال (الحاضر) عند الإطلاق، إلاّ إذا قُيدت فبكون الزمن بحسب ذلك التقييد، ولهذا استعملت لنفي الحال، ولنفي غبره(2).

قال تعالى:

﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ البقرة/ 267.

فهي هنا لنفي الاستقبال. أي تأخذوه ينقصان، فكيف تعطونه في الصدقة، وحالكم كمن أغمض عن بعض حقه إذا غض بصره(3).

 <sup>(1)</sup> ينظر: الأصبهاني: المبسوط: ص7، ابن الجزري: والنشر 2/ 226 الشيخ البناء وإتحاف فضلاء البشر:
 1/ 429.

<sup>(2)</sup> ينظر: سيبويه: 1/ 35، والمرادي: الجنى الداني: 459، وابن هشام: مغني اللبيب: 1/ 293.

<sup>(3)</sup> ينظر: النحاس: إعراب القرآن: 1/130-131. والكشاف: الزمخشري: 1/280.

ويجوز أن يقترن خبر ليس بالواو بشرط أن يقترن هذا الحبر بـ: (إلاً)(1).

### المطلب الثاني؛ أخوات ليس؛

### أولاً: "ما" المجازية:

وقد سميت بالحجازية لأنَّ أهل الحجاز يجرونها في العمل مجرى ليس في نفي الحال غالباً، وفي دخولها على الجملة الاسمية فيجعلون المبتدأ اسماً لها، وينصبون بها الخبر جاعلين إيّاه خبراً لها، أمّا التميميون فلا يعملونها، فيبقون المبتدأ والخبر على حالهما من الرفع والوصف، في حال نفي. وبلغة أهل الحجاز جاء النص القرآني الكريم. قال تعالى:

﴿ مَا هَندًا بَشَرًا ﴾ يوسف/ 31.

 ف: ما نافية مشبهة بـ: ليس في المعنى والعمل. و: هذا الهاء للتنبيه و: (ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم: مــا النافـية العاملـة عمل ليس، و: بشراً خبر ليس منصوب.

> و(ما) مثل: ليس في مجئ خبرها مجروراً بالباء الزائدة لاستغراق النفي وتأكيده. قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِطَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فصلت/ 46.

 ف: 'ربُّك' اسم ما النافية مرفوع والضمير المتصل في محل جرّ مضاف إليه.

و: بظلام الباء: حرف جرّ زائد للتأكيد و: ظلام: خبر (ما)
 مجرور لفظاً منصوب محلاً.

وإذا عطف على خبر (ما) المجرور لفظاً المنصوب محلاً يجب ملاحظة حرف العطف فإذا كان العطف بـ(بل، أو لكن) وهما حرفان ينقضان النفي المفهوم من (ما) فيجب رفع ما بعد هذين الحرفين العاطفين على أنه خبر لمبتدأ محذوف(2).

<sup>(1)</sup> ينظر: نحو قولك: ليس مخلوق إلا وله فناه. ولم يرد مثله في القرآن الكريم.

 <sup>(2)</sup> تقبول: منا العمل بنضار بنل نافع، أو: لكن نافع. ونافع خبر لمبتدا محذوف تقدريه: هو نافع. وأجاز بعض النحاة النصب تقول: ما العمل بضار بل نافعاً.

أما إذا تمّ العطف بحرف العطف (الواو)، وهو حرف لا ينقض النفي المستفاد من (ما) فَلَكَ الرفع أو النصب على العطف، والأول أوجه(1).

### الفرق بين: ليس وما:

من ملاحظة النص القرآني الكريم تبين أنَّ (ما) أكثر من (ليس) في الاستعمال وهي أقوى في الدلالة على النفي من ليس. بدليل ورود (ليس) في القرآن الكريم في واحد واربعين موطناً اسمها نكرة لم تدخل عليه (من) الزائدة المؤكدة في حين وردت (ما) في القرآن الكريم في واحد وتسعين موطناً، وكان اسمها نكرة مسبوقاً به (من) الزائدة دلالة على استغراق النفي وتوكيده من نحو قوله تعالى:

﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ ۚ ﴾ الأعراف/ 59.

﴿ مَّا لَهُم بِذَا لِلَّكَ مِن عِلْمٍ ﴾ الزخرف/20.

﴿ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُوبِهِ مَ أُولِيَاءً ﴾ الأحقاف/ 32.

﴿ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ الأنعام/ 51.

وكـذلك الأمـر في زيـادة الباء في خبر (ليس) وخبر (ما) فقد ورد خبر ليس مؤكداً بالباء الزائدة ثلاثاً وعشرين مرة ومجردة منها في خمسةٍ مواضع.

في حين ورد خبر (ما) مؤكداً بالباء الزائدة في ستة وسبعين موطناً، وفي ثلاثة مواضع فقط مجرداً منها.

ترد على ذلك أنَّ المواطن التي تحتاج إلى توكيد جاءت منفية بــ (ما) وليس بــ (ليس) من نحو قوله تعالى:

﴿ مَّا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ: ﴾ الأعراف/ 59.

<sup>(1)</sup> تقول: ما المؤمن بخائب وخاصرًا و وخاصراً. ولم يرد مثل هذا العطف في القرآن الكريم.

نفياً للشرك بالله مبحانه.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ء قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ الأنعام/

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْدَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ الانعام/ 107.

فقد جاء النفي في آية الأنعام (66) بـ (ليس)، و بـ (ما) في آية الأنعام (107) تبعاً للسياق الذي يقتضي قوة النفي هنا، وقد لا يقتضي القوة نفسها هناك.

وممــا يدل على أنَّ (ما) تفيد توكيد النفي أكثر من (ليس) وقوعها جواباً للقسم وقد وردت (ما) في مثل هذا في أكثر من موضع من القرآن الكريم.

قسال تعسال: ﴿ رَبُّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَاۤ أَنتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ القلم/ 1-2.

ولم ترد (ليس) جواباً للقسم في القرآن الكريم البتةُ(1).

# شروط عمل (ما) عمل: (ليس):

.66

يوافق الحجازيون التميميين في عدم إعمال (ما) عمل (ليس) في مواضع معينة أشهرها.

1. انتقاض نفيها بـ (إلاً) كقوله تعالى:

﴿ وَمَا أَمْرُكَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ القمر/ 50.

 <sup>(</sup>١) ينظر: السامرائي: معاني المنحو: 1/ 372 وصا بعدها. هادي نهر: التسهيل في شرح ابن عقيل: و:
 1/ 167-168.

 ف: أما نافية غير عاملة، وأمرنا: مبتدا، و إلا أداة حصر، و واحدة خبر للمبتدأ.

وقد أحملت (ما) لانتقاض نفيها بـ (إلاً).

 ومن مواضع اهمال (ما) تكررها، وزيادة: (إنَّ) بعدها، وتقدم معمول الخبر ولم يسعف النص القرآني هذه المواضع.

#### نانياً:

(لا). ويسترط في عملها زيادة على عدم الانتقاض بـ(إلاً)، وعدم تقدم الخبر على
 الاسم، وعدم تكورها شرطان آخران هما:

ا- عدم الفصل بينها وبين اسمها بغير الظرف او الجار والمجرور (1)

ب- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. (2)

وأغلب ما تأتي عليه (لا) المشبهة بـ (ليس) في صورة الأهمال أي أنَّ ما بعدها مبتدأ وخبر، وإذا أهملـت فالأحسن – حينئذ – أنْ تكرّر وهكذا جاء النص القرآني. قال تعالى:

﴿ وَلَا خَوْكُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَّنُونَ ﴾ البقرة/ 62.

ف: لا ثافية غير عاملة، و: خوف مبتدأ مرفوع، و: عليهم جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف تقديره: كائن، و: لا الثانية نافية، والنضمير المنفصل هم في محل رفع مبتدأ، وجملة: يجزئون في محل رفع خبر.

<sup>(1)</sup> نقول: نحن لا بيننا شابّ متخاذلاً. ولا يجوز الإعمال إذا قلنا: لا ينكث كريم عهدَه. للفصل بالفعل.

<sup>(2)</sup> لم يسعف هذا الشرط نص قرآني. وفي الشعر كثير مما يخالفه.

#### دائثاً:

لم ترد (إن) هذه عاملة في القرآن الكريم علم ليس إلا في بعض القراءات التي خُرجت على أعمالها(1)

وق وردت (إن) لنفي الحال ولنفي غيره قال تعالى:

﴿ إِنَّ آللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ۚ وَلَإِن زَالَتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ

أُحَدٍ مِّنُ بَعْدِه ۦ ﴾ فاطر/ 41.

مع العلم أنّ (إنّ) اوكدُ في النفي من (ما)، لذا استعملت في القرآن الكريم كثيراً في معرض الإنكار. قال تعالى:

﴿ مَا هَدَدًا بَشَرًا إِنَّ هَدَدَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ يوسف/ 31.

فقد تمّ النفي بـ (ما) مرة عاملة ومرة: بـ (إنّ) مهملة، لما أريـد إثـبات صورة الملك ليوسف وهو أمر في حاجة إلى توكيد في النفي والإثبات.

ومن الملحوظ أنَّ أكثر مجيء (إن) قبل: (إلاً) للجناس بينهما، ولتوكيد النفي ولاثبات المعنى المراد: قال تعالى:

﴿ إِن مَا ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.

﴿ إِنِ مَا ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ يوسف/ 40.

زد على ذلك أن القبصر بالنفي، و: (إلاً) أكثر توكيداً وقوة من القصر بــ: (إنما) وحدها.

 <sup>(1)</sup> قرأ سعيد بن جبير: ﴿ إِن ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ﴾ الأعراف/ 193. بإعمال (إن) عمل ليس، واسمها اسم الموصول وخبرها: عباداً بالنصب. مكي بن أبي طالب القيسي: مشكل إعراب القرآن: 1/ 338. ابن جني: والمحتسب: 1/ 270.

### رايماً: لات،

تعمل لات عمل ليس بشرطين:

- أن يكون اسمها وخبرها من أسماء الزمان كالحين، والأوان، والوقت، والساعة ونحو ذلك.
  - 2. أن يحذف أحدهما، والغالب حذف اسمها.

قال تعالى: ﴿ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/ 3.

فـ: لات حرف نفي مشبه بـ (ليس) و: "حين خبر لات منصوب، واسمها محذوف والتقدير: لات الحين حين مناص(1).



<sup>(1)</sup> يجوز أن يرفع (حين) على أن اسمها، فيكون المحذوف هو خبرها. وعليه قرءاة أبي السمال: 'ولات حين مناص' وهي قليلة على رأي سيبويه. واجاز الغراء الجرب (لات) في قراءة بعضهم: 'ولات حين مناص. ينظر: سيبويه: 1/ 58. الكتاب: 1/ 58 للفراء معاني القرآن: 2/ 225، لأبة حيان البحر المحيط: 7/ 384، وابن هشام مغني اللبيب 1/ 282.

### تطبيقات مقالية

اختر المقولة الصحيحة الواردة بعد كل سؤال: س1: هل وردت (إنّ) النافية عاملة في القرآن الكريم. أ- نعم ب- لا

س2: إذا كانــت ليس مختصة بنفي الحال، فهل يجوز أن تنفي غيره من الماضي والمستقبل؟ ومنى؟

ا- لا يجوز مطلقاً لكونها لنفي الحال دائماً.

ب- يجوز إذا صدرت بما يفيد الماضي، أو المستقبل.

س3: هل الأكثر في خبر ليس أن يكون:

أ- مجرداً من الباء الزائدة للتوكيد.

ب- أن يكون مجروراً بالباء الزائدة للتوكيد لفظاً منصوباً محلاً

س4: هل يجوز أن يتقدم خبر ليس على اسمها مثلما يتقدم الخبر على المبتدأ؟

أ- لا بجوز مطلقاً.

ب- يجوز ذلك على وفق الصور التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ.

س5: هل أعمال (ما) عمل ليس، يجعل المبتدأ اسمها، ونصب الخبر خبراً لها متفق عليه في لهجات العرب جميعاً؟

أ- نعم إعمال (ما) عمل ليس بالاتفاق.

ب- لا فالحجازيون هم الـذين يعملونها، والتميميون لا يعملونها إذ يبقون المبتدأ
 والخبر على حالهما من الرفع، ومن حيث الوصف النحوي.

- س6: هل يجوز اقتران خبر (ما) العاملة عمل ليس بالباء الزائدة لاستغراق لنفي وتأكيده؟ أ- لا يجوز ذلك.
  - ب- يجوز ذلك، بل هو الأكثر في القرآن الكريم.

# س7: أيهما أقرى في الدلالة على النفي: ليس، أو (ما). وما الدليل على ما تقول؟

- إلى اقوى في الدلالة على النفي، لكونها أكثر استعمالاً في اللغة.
- ب- (ما) أقوى في الدلالة على النفي لورودها أكثر في القرآن الكريم واسمها نكرة مسبوقاً بـ(من) الزائدة دلالة على استغراق النفي وتوكيده.

# س8: أيهما الأكثر وروداً في القرآن الكريم ليس، أو (ما) من حيث الكم ومن حيث عجئ خبرهما بالباء الزائدة للتأكيد؟

- أ- الأكثر في هذا ليس.
  - ب- الأكثر فيه (ما).

# س9: إذا انتقض نفي (ما) بـ (إلا) فهل تبقى عاملة؟

- أ- نعم تبقى عاملة عند الحجازيين.
- ب- لا تبقى عاملة عند جميع النحاة.

# س10: هل الأكثر في اللغة عبيء (لا) النافية عاملة، أو مهملة؟

- الأكثر إهمالها إذا انتقض نفيها بـ(إلا)، أو فصل بينها وبين اسمها بغير الجار والمجرور والظرف، أو كررت، أو جاء ما بعدها معرفة.
  - ب- إنها عاملة عمل ليس من غير شروط.

# س11: إنَّ (إنَّ) أوكد في النفي من (ما) بالاتفاق ولذلك:

أ- جاءت عاملة في القرآن كثيراً.

ب- لم تستعمل في القرآن إلا مهملة منتقضاً نفيها بـ (إلاً) للدلالة على توكيد النفي
 والإنكار ولاثبات المراد.

س12: هل الأكثر في عمل (لات) عمل ليس حذف اسمها وبقاء الخبر، أو على العكس؟

أ- الأكثر حذف اسمها وبقاء الخبر منصوباً.

ب- الأكثر حذف الخبر وبقاء الاسم مرفوعاً.

### س13: هل تعمل لا في غير أسماء الزمان؟

أ- لا تعمل إلا في أسماء الزمان كالحين، والساعة، والأوان، والوقت وغيرها.

ب- الأكثر أن تعمل في أسماء الزمان، وقد تعمل في غيرها.

ج- لا تعمل في غير أسماء الزمان مطلقاً.

# تطبيقات نصية

#### - 1- :0

حلَّل نحوياً الكلمات التي تحتها خطُّ بذكر البيانات المدونة في أدناه: قال تعالى:

- ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا خَنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ المؤمنون/38.
  - 2. ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِنْ فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ فاطر/ 22-23.
    - 3. ﴿ وُلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/3.
    - 4. ﴿ مَاۤ أَنتُدَ إِلَّا بَشَرَّ مِثْلُمَا ﴾ يس/15.
    - 5. ﴿ إِنِ ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.
      - 6. ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۗ ﴾ مريم/ 71.
    - 7. ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ الزمر/ 32.
      - 8. (لُسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيطِرٍ ) الغاشية / 22.
    - 9. ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجِّهِ ٱللَّهِ ۗ ﴾ البقرة/ 272.
      - 10. ﴿مَّا هُنَّ أُمُّهُ لِيَهِمْ ﴾ المجادلة/2.

| السبب           | حالتها الإعرابية        | وظيفتها النحوية | الكلمة   | الآية |
|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|-------|
| لكون (إنَّ) غير | الرفع                   | خـبر للمبـتدأ:  | حياتنا   | .1    |
| عاملة.          |                         | هي.             |          |       |
| (ما) عاملة      | مجــــــرور لفظـــــــأ | خبر (ما)        | بمبعوثين | .2    |
| والخبر مقبترن   | منصوب محلأ              |                 |          |       |
| بالباء الزائدة. |                         |                 |          |       |
| (مــا) عاملــة  | في محل رفع              | اسم (ما)        | انت      | -1    |
| عمل ليس.        |                         |                 |          |       |
| (إنْ) غير عاملة | في محلّ رفع             | مبتدأ           | أنت      | ب-    |
| لانتقاض نفيها   | 1                       |                 |          |       |
| بـ (إلاً)       |                         |                 |          |       |
|                 | 16000000000             |                 | ڂۣڹؙ     | .3    |
|                 |                         |                 | أنتم     | .4    |
|                 |                         |                 | ો        | .5    |
|                 |                         |                 | واردُها  | .6    |
|                 |                         |                 | مثوى     | .7    |
|                 |                         |                 | بمصيطر   | .8    |
|                 |                         |                 | L        | .9    |
|                 |                         |                 | ماهُنَّ  | .10   |

عين المقولة غير الصحيحة فيما تحت الآية الكريمة المعينة: قال تعالى:

1. ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَنهُمْ ﴾ البقرة/ 272.

اـ ليس مهملة لتقدم الخبر على اسمها.

ب- ليس عاملة و: هداهم اسمها مؤخر جوازاً.

2. ﴿ لا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ الصافات/ 47.

أهملت (لا) ولذلك تكررت.

ب- (لا) عاملة في الموضعين.

﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ البغرة/ 57.

آ- ما عاملة عمل ليس واسمها: أنفسهم، وخبرها جملة (يظلمون).

ب- ما نافية ولم تدخل على جلة اسمية. وأنفسهم: مفعول: (يظلمون) مقدّم.

4. ﴿ لَّيْسَ كُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ الغاشية/ 6.

أ- اسم ليس مؤخر هو: ضريع.

ب- اسم ليس مؤخر هو: طعام.

﴿ لَشْتُ مُرْسُلاً ﴾ الرعد/ 43.

اسم ليس محذوف جوازاً تقديره: أنت.

ب- اسم ليس هو الضمير المتصل المبني على الفتح في محلّ رفع.

6. ﴿ إِن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ الحجر/ 42.

1- ليس غير عاملة لانتقاض نفيها بـ(إلا). و: (لسلطانُ): مبتدأ مؤخر،

ب- ليس عاملة واسمها: سلطان مؤخر، ولا علاقة بـ(إلاً) في نقض النفي لكونها
 هنا أداة استثناء.

- 7. ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ آل عمران/ 144.
  - أ- ما نافية عاملة عمل ليس.
- ب- ما نافية غير عاملة لانتقاض نفيها بـ(إلاً).
- 8. ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ غافر/18.
- ا- (ما) و (لا) نافیتان غیر عاملتین. وحمیم: مبتدا مؤخر مجرور لفظاً مرفوع محلاً.
  - ب- (ما) غير عاملة، و: (لا) هي العاملة، و: شفيع: اسمها مرفوع.
    - ج- كلتاهما علامتان. و: حميم، وشفيع اسمان لهمان.
      - 9. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴾ البقرة/ 78.
    - أ- إنَّ نافية مهملة لكون خبرها جملة فعلية هي: يظنون.
      - إن نافية مهملة لكون نفيها منتقض بـ (إلا).
        - 10. ﴿ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/3.
    - أ- الاكثر حذف اسم لات وبقاء الخبر كما في الآية الكريمة.
- ب- نـصب (حـين) على انه خبر والاسم محذوف تقديره: الحين. قليل في العربية،
   وقد جاء بالنصب على قراءة غير مشهورة.

#### - 3- : ت

اختر الوصف النحوي الصحيح لله (ما) الواردة في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- أنتُم بِمُصَرِخِي ﴾ إبراهيم/ 22.
  - أ- ما نافية غير عاملة، وأنتم مبتدأ.
- ب- ما نافية عاملة، واسمها الضمير المنفصل: أنتم.

2. ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴾ الحج/20.

أ- ما: نافية غير عاملة.

ب- ما: اسم موصول في محلّ رفع فاعل.

ج- ما: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

﴿ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَندِمِينَ ﴾ المؤمنون/ 40.

أ- (ما) المسبوقة بحرف الجر (عن) اسم موصول.

ب- هي نافية مهملة.

ج- مي زائدة، وقليلِ مجرور بــ: عن.

4. ﴿ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ الفرقان/ 60.

أ- ما: نافية.

ب- اسم موصول.

ج- زائدة.

5. ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ الشعراء/ 207.

أ- ما الأولى استفهامية. والثانية: نافية.

ب- ما الأولى اسم موصول. والثانية كذلك.

ج- ما الأولى يمكن أن تكون استفهامية في محل نصب بـ: (أغنى)، أو ألها نافية.
 والثانية اسم موصول في محل رفع فاعل: أغنى.

6. ﴿ زُبِّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر/2.

إ- (ما) اللاحقة) (ربّ) نافية.

ب- انها: كافة كفّت (ربّ) عن الدخول على الإسم.

- 7. ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الحجر/ 94.
  - أ- يجوز أن تكون اسم موصول. والتقدير: بالذي تؤمر.
- ب- أنها: كافة كفَّت (ربِّ) عن الدخول على الاسم. هي نافية مهملة.
- 8. ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ آللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ الكهف/ 39.
  - أ- ما نافية.
  - ب- هي زائدة.
- ج- هي اسم موصول، و: شاءَ الله صلتُهُ، وهو في محل رفع والتقدير --والله أعلم-الأمر ما شاء الله.
- د- هـــي اســـم موصـــول، و: شـــاء الله صلته، وهو في محل رفع مبتدأ خبره محذوف
  والتقدير والله أعلم هذا الذي شاءه الله كائن.
  - 9. ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ طه/ 17.
    - أ- ما نافية لا محل لها من الإعراب.
    - ب- ما استفهامية في محلّ رفع مبتدأ
  - 10. ﴿ يَعْلَمُ خَارِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْنِفِي ٱلصَّدُورُ ﴾ غافر/ 19.
    - أ- ما استفهامية.
      - ب- ما موصولة.
        - ج- مانافية.

#### - 4- :ü

خذ من العمود الثاني شاهداً يصح على الآية المعينة من العمود الأول. قال تعالى:

- 1. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ آللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ الأعراف/ 194.
  - 2. ﴿ أُلَيْسَ آللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي آنتِقَامٍ ﴾ الزمر/194.

- ﴿ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ ﴾ يس/15.
- 4. ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّرِينٌ ﴾ الأعراف/ 184.
  - 5. ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ ﴾ النجم/ 23.
- ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ فصلت/46.
- 7. ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِحَمَّدِهِ ﴾ الإسراء/ 44.
- 8. ﴿ قَالَ يَنفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ الزخرف/ 51.
  - 9. ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَنَّا ﴾ الزلزلة / 3.
- 10. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ الأنعام/ 132.
  - الشاهد: إهمال (ما) لانتقاض نفيها بـ (إلا)
- يمكن إعمال (إن) بتخفيف النون عمل ليس على قراءة بعض القراء. والمشهور تشديد (إن).
  - الشاهد: اقتران خبر (ليس) بالياء الزائد لتأكيد النفي.
    - 4. الشاهد: إهمال (إن) ودخولها على الفعل.
    - 5. الشاهد: إهمال (إنْ) لانتقاض نفيها بـ (إلا).
  - الشاهد: إهمال (إنْ) ومجيء ما بعدها مجروراً بـ (من) الزائدة للتأكيد.
    - 7. الشاهد: تقدم خبر ليس على اسمها.
    - إعمال (ما) عمل: ليس. وعبيء خبرها مجروراً لفظاً منصوباً محلاً.
    - الشاهد، على مجيء (ما) عاملة وخبرها مجرور لفظاً منصوب محلاً.
      - 10. الشاهد: مجيء (ما) استفهامية.

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

- ال فَقَالَ إِنْ هَيدًا إِلَّا شِحْرٌ يُؤْثُرُ ﴾ المدر/ 24.
- أ- إن: حرف مشبه بالفعل، و: هذا: اسم إشارة في محل نصب اسمها. و: سحرً: خبر إن.
- ب- إن نافية مهملة. و: هذا: اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، و: سحر: خبر للمبتدأ
   مرفوع.
  - 2. ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ الأعراف/12.
  - أ- ما نافية. و: ألأ: أداة حصر لا محل لها من الإعراب.
  - ب- ما نافية. و: ألاً: من أن المصدرية الناصبة المدغمة بـ (لا) الزائدة.
    - 3. ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴾ القيامة/ 31.
      - أ- لا ناهية، والثانية: زائدة.
    - ب- لا نافية أفادت معنى الدعاء. في الموضعين.
- ج- لا نافية. والمعنى ليس دعاءً وإنما هو نفي، والتقدير: لم يصدق ولم يصل. بدليل
   قوله تعالى: ﴿ وَلَدَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ القيامة/ 32.
  - 4. ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمُؤْتَىٰ ﴾ القيامة/ 40.
- أ- ذلك: اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. ويقار: جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف.
- ب- ذلك: اسم إشارة في محل رفع اسم ليس. وبقادر: الباء حرف جرّ زائد للتأكيد،
   و: قادر: خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً.

﴿ وَجَزَنْهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ الإنسان/ 12.

أ- الباء حرف جرّ، و (ما) نافية مهملة.

ب- الباء حرف جرّ. و (ما) مصدرية والتقدير: مصبرهم. وقد تكون: موصولة.

6. ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴾ النبا/ 24.

إلا الأولى ناهية. والثانية نافية عاطفة.

ب- الأولى نافية. والثانية نافية زائدة.

7. ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِفَآبِينَ ﴾ الانفطار/16.

أ- ما نافية مهملة.

ب- ما نافية عاملة عمل: ليس.

8. ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا سِجَيْنٌ ﴾ المطففين/ 8.

أ- ما نافية في الموضعين.

ب- ما استفهامية في محلّ رفع مبتدأ. أفادت التعظيم،

9. ﴿ مِن شَرْمًا خَلَقَ ﴾ الفلق/2.

ا- ما مصدریة لا تحتاج إلى عائد. ویجوز أن تكون موصولة فیكون العائد محذوفاً.
 ب- ما نافیة. أو زائدة.

10. ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ الانفطاد/ 5.

أ- ما: اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول (علم).

ب- ما: نافية لا محل لما من الإعراب.

### والمبعث والثالث

# (أفعال المقاربة والشروع والرجاء)

- أقسامها ودالالتها.
  - 2. بنية أخبارها.
- ما أختصت به (عسى).
- 4. أقسامها من حيث تصرفها.
  - 5. ما يأتي منها تاماً.

### المطلب الأوّل:

هذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ ويُسمّى اسمها، وتنصب الخبر ويُسمى خبرها، ولكنّها تختلف عن كان في أنّ خبرها لا يكون إلاّ جملة فعلية فعلها مضارع.

وهمي كشيرة يطلق عليها تسمية: كاد وأخواتها، أو: أفعال المقاربة مع كونها ليست للمقاربة كلّها، وتسميتها بأفعال المقاربة تغليب لنوع من أنواعها على غيره، لكثرة استعماله في اللغة.

أمَّا أنواعها في الحقيقة فهي ثلاثة:

#### الأول:

أفعال المقاربة: وهذه الأفعال تدل على قرب وقوع الخبر، أي المعنى المتمثل بالخبر، وهي ثلاثة:

كاد(1)، وأوشك، وكرّب. ويُزاد عليها: هلهل، وأولى.

<sup>(1)</sup> كاد: فعمل ينضي في الإبجماب، ويموجب في النفي تقول: كاد يفعل كذا: إذا قارب الفعل ولم يفعل، وتقول ما كاد يفعل: إذا فعله بعد إبطاء.

قال تعالى:

﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَورَهُمْ ﴾ البقرة/ 20.

في: يكاد فعل مضارع ناقص و: البرق اسمها، والجملة الفعلية من الفعل المضارع: يخطف وفاعله المستتر جوازاً العائد على البرق ومفعوله: أبصار في محل نصب خبر: يكاد(1).

والثاني:

أفعال المشروع: وهـذه الأفعال تدلّ على البده، أو الشروع في الفعل المعيّن وهي كثيرة منها: أنشأ، بدأ، إبتدأ، طفق، أخذ، علق، جعل، انبرى، قام، طبق، هبّ(2).

﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الأعراف/ 22.

ف: طفقاً فعل ماض ناقص من أفعال الشروع، وألف الإثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم طفق. و: يخصفان مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون: لأله من الأفعال الحمسة، وألف الإثنين في محل رفع فاعل، وجلة: يخصفان عليهما.... في محل نصب خبر: طفق.

وقال تعالى:

﴿ رُدُوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ ص/ 33.

فطفق فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر جوازاً عائد على سيدنا سليمان -- عليه السلام- وخبر طفق جملة فعلية

<sup>(1)</sup> لم نرد: كرب، وأوشك في القرآن الكريم. تقول: أوشك الوقت أن ينفر، أو: قُرب.

 <sup>(2)</sup> ينظر أبين ماليك: شرح التسهيل: 1/ 389. ولم يرد من هذه الأفعال ناقصاً في القرآن الكريم سوى (طفق).

فعلها مضارع محلوف جوازاً دل عليه المصدر: مسحاً، والتقدير: (طفق بمسح مسحاً) أي بالسيف بسوقها وأعناقها، يعني يقطعها، يقال: مسح علاوئة: إذا ضرب عنقه. ف: مسحاً مفعول مطلق، وليس خبراً لطفق على ما يُشعر به التركيب أول نظرة، لأن خبر هذه الأفعال لا يكون مفرداً كما قدمنا(1).

#### والثالث:

أفعال الرجاء: وتدلُّ على رجاء المتكلم في وقوع الحبر، وهي ثلاثة:

(عسى، وحرى، اخلولتي)(2).

قال تعالى:

﴿ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِينِي ﴾ القصص / 22.

ف: عسى فعل ماض ناقص يفيد الرجاء، مبني على الفتح المقدر للتعدّر و: ربّي اسم عسى، ومضاف ومضاف إليه. و (أن) مصدرية ناصبة، ويهدي مضارع منصوب بان، والفاعل مستتر جوازاً والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به وجملة: أن يهديني في محل نصب خبر: (عسى)(3).

ينظر: الزمخشري: الكشاف: 4/ 20.

<sup>(2)</sup> لم يرد في القرآن الكريم منها سوى: عسى.

<sup>(3)</sup> لا يجوز القول أنَّ المصدر المؤول من (أنَّ والمضارع) في محل تصب خبر لهذه الأفعال؛ لأنَّ الثابت والمقرر عند المنحاة أنَّ خبر هذه الأفعال جملة، لا يجوز أن يكون مفرداً: اسما صريحاً، أو مصدراً مؤولاً بالاسم الصريح؛ لأنَّ المصدر المؤول يعادل اسماً مفرداً، لا جملة.

أولاً:

ما يجب أن يُسبق خبره بـ (أن) المصدرية الناصبة وهما: (حرى) واخلولق) من أفعال الرجاء(1).

ڻانياً:

ما يجب أن يتجرد خبره من (أن) وهي جميع أفعال الشروع؛ لأنَّ المقصود من هذه الأفعال وقوع الخبر (الفعل) في الحال، و(أنَّ) تقيد المضارع للاستقبال، فبقع التعارض الزمني بينهما.

قال تعالى:

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ﴾ النور/ 35.

في: ريستها اسم: إيكاد مرفوع وخبرها جملة: إيضيء من
 الفعل المضارع المرفوع، وفاعله المستتر جوازاً العائد على
 اسم يكاد.

ثالثاً:

ما يجوز فيه التجرد من (أن) أو أن يسبق بها، وتدخل هنا أفعال المقاربة(2)، و: عسى من أفعال الرجاء. وتبقى مسألة الكثرة، أو القلّة في اقتران خبر هذا الفعل، أو ذاك بـــ(أن) أو عدم اقترانه بها، مسألة نسبية تحدّدها أسباب دلالية أو أسلوبية محضة. والأمر كله في هذه القضية يكمن في (عسى) من بين سائر أخواتها من أفعال المقاربة والرجاء والشروع، فلهذا اللفظ أحكامه الخاصة عما سنتعرض إليه لاحقاً. ونلفت النظر هنا إلى أنّ الأكثر في (عسى) ومثلها: (أوشك) أن يقترن خبرهما بــ(أن).

 <sup>(1)</sup> لم يردا في القرآن الكريم قال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم: ما كدت أن أصلي العصر حتى
 كادت الشمس أن تغرب.

<sup>(2)</sup> قد محدف خبر (كاد) إذا قام دليل عليه كغول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم-: أمن تألى اصاب أو كاد، ومن عجل الحطأ أو كاد والتقدير: كاد يصيب و: كاد يخطئ.

قال تعالى:

﴿ عَسَى آللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ النساء/ 84.

فلفظ الجلالة اسم عسى الناقصة مرفوع، و جملة: أن يكفُّ... من المضارع المنصوب، والفاعل المستتر جوازاً العائد على لفظ الجلالة، والمفعول به: بأس في محل نصب

خبر عسى.

ولـنا أنْ نأتــى بخبر (عـــى) مجرداً من (أنْ) المصدرية. ولم يرد ذلك في النص القرآني على كثرة ما ورد من عسى، وقد جاء خبرها فعلاً مضارعاً غير مسبوق بـ(أن)(1).

# المطلب الثاني: ما اختصت به (عسى):

من الملحوظ أنَّ الأنماط التركيبية لجملة (عسى) أنواع وعلى النحو الآتي:

### النبط الأول:

عسى ناقصة = عسى + اسمها المرفوع ظاهراً أو مضمراً + جملة خبرية في محل نصب من: (أنَّ والفعل المضارع).

### النبط الثاني:

عسى + المصدر المؤول + اسم مرفوع

فيمكن عدّ (عسى) على وفق هذا النمط ناقصة، فيكون الاسم المرفوع المتأخر عنها اسماً لها، وخبرها: أن والفعل المضارع في محلّ نصب.

ويمكـن عدَّها تامَّة، فيكون المصدر المؤول فاعلاً لها، والاسم المتأخر فاعلاً للمضارع المنصوب بأن المصدرية الناصبة. ولم يرد مثل هذا النمط في القرآن الكريم(2).

يمكن القول: عسى الله يوحمنا.

<sup>(2)</sup> نحو: عسى أن يتفط المخطئ.

#### النمط الثالث،

عسى + المصدر المؤوّل.

وتكون في مثل هـذا النمط (تامة) والمصدر المؤول من (أن والمضارع) في محلّ رفع فاعل لها.

قال تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيُّ وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيمًا ﴾ النساء/19.

في: أحسى فعل ماض تام ميني الفتح المقدر للتعدر، أن تكرهوا أن مصدرية ناصبة وفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حلف المتون؛ لأنه من الأفعال الحمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في عل رفع فاعل. والمصدر المؤول عن أن والفعل المضارع في عمل رفع فاعل (عسى) التامة.

#### النبط الرابع:

اسم مرفوع + عسى + المصدر المؤول. ولك هنا أن تجعل (عسى) تامة، أو ناقصة.

فإن جعلتها تامة أعربت الاسم المتقدم مبتدأ. والمصدر المؤول في محلّ رفع فاعل لها، وهي وفاعلها خبر للمبتدأ.

وإن جعلتها ناقصة أعربت الاسم المتقدم مبتدأ، وأضمرت اسم (عسى) فيها عائداً على الاسم المتقدم، وجعلت المصدر المؤول في محل نصب خبراً لها، هي واسمها المستتر وخبرها في محلّ رفع خبر للمبتدأ، ولم يرد مثل هذا النمط في النص القرآني الكريم(1).

#### النبط الفابسء

عسى + اسم مفرد موضوع + اسم مفرد مرفوع. وتكون على وفق هذا النمط حرفاً من أخوات (إنّ) مثل: (لعلّ).

تقول: المخطئ عسى أن يتعظ.

والاسم المنصوب اسمها، والمرفوع خبر لها. ولم يرد مثل هذا النمط في القرآن الكريم(1).

# المطلب الثالث: اقيامها من حيث تصرَّفها وعدمها:

كلُّ هذه الأَفعال تلزم صيغة واحدة هي صيغة الماضي ما عدا: كاد، وأوشك(2). من أفعال المقاربة، فقد ورد منهما المضارع.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ طه/ 15.

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الإسراء/ 73.

بمجيء (أكاد) على صيغة المضارع. و (كاد) على صيغة الماضى المسند إلى واو الجماعة.

# المطلب الرابع: ما يأتي منها تاماً:

- أني (عسى) من أفعال الرجاء تامة مكتفية بالفاعل بعد وقد مر الاستشهاد لهذا.
- كـل أفعال الـشروع إذا لم تـدل على معنى (الشروع في وقوع الحدث) تكون تامة مكتفية بما بعدها من مرفوع على أنه فاعل لها، ومنصوب هو مفعول بها. قال تعالى:
   ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ ﴾ الأنعام/ 98.
  - ﴿ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ﴾ السجدة / 7.
  - ﴿ فَدْ جَعَلَ آللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدْرًا ﴾ الطلاق/ 3.

<sup>(1)</sup> ثقول: عسى المخطئ متعظُّ. أو: عساك تتفوق.

<sup>(2)</sup> يقال: يوشك المذنب أن يقول خذوني. بصيغة المضارع.

# ﴿ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ البقرة/ 255.

فالأفعال: أنشأ، وبدأ، وجعل، وأخذ، أفعال تامّة ليست دائة على شروع أو مقاربة، لكلّ منها فاعل مستتر جوازاً كما في: أنشأ، وخلق، أو فاصل ظاهر كما في: جعل. وأخذ. وقد تلا فاعلها مفعول هو الضمير (كمُ) في: أنشأ، و: خلق في: بدأ، و: قدراً في: جعل و الضمير المتصل في: تأخذ.



# تطبيقات مقالية

أولاً: أجب بنعم، أو: لا عن المقولات النحوية الآتية: س1: هل أنَّ جميع ما يُسمى بأفعال المقاربة يفيد المقاربة؟ نعم / لا

س3: هــل يجــوز أن يقال إنّ (المصدر المؤول) من: أنّ والفعل في محلّ نصب خبر لأفعال المقاربة؟ نعم / لا

> س4: هل تأتي (عسى) تامة؟ نعم / لا

س5: هل جميع أفعال المقاربة جامدة غير متصرّفة؟ نعم / لا

ثانياً: ضع دائرة حول رمز المقولة النحوية الصحيحة فيما ياتي:

أ- يمكن أن يأتي خبر أفعال المقاربة والشروع والرجاء مفرداً.

لا يجوز ذلك، لأن شرط الخبر فيها أن يكون جملة اسمية.

خ- لا يجوز ذلك؛ لأنّ شرط الحبر فيها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع.

# س7:

أفعال الرجاء دالة على رجاء المتكلم وقوع الخبر وهي: عسى، أوشك، كاد.
 أفعال الرجاء دالة على رجاء المتكلم وقوع الخبر وهي: عسى، جرى، اخلولتي.

### س8:

- إحب إن يتجرد خبر أفعال الشروع من (أن)، لأن المراد من هذه الأفعال وقوع
   الفعل في الحال، وأن تقيد المضارع للاستقبال فيقع تعارض زمني بينهما.
  - ب- يجوز على قلة أن يأتي خبر أفعال الشروع مقروناً بـ (أن) المصدرية الناصبة.

### س9;

- ا- يجوز أن يأتي خبر (أفعال المقاربة) و: (عسى) من أفعال الرجاء مقروناً بـ
   (أن)، أو مجرداً منها. والأكثر الثاني.
  - ب- لا يجوز أن يأتي خبر هذه الأفعال إلا مسبوقاً بـ (أن).

### س10:

- أ- تكون (عسى) ناقصة في النمط الآتي:
   عسى + اسم ظاهر أو مضمر + أن والفعل المضارع.
  - بوز أن تكون عسى (ناقصة) في النمط الآتي:
     عسى + أن والفعل + اسم ظاهر.
    - ج- يجوز أن تكون عسى (تامة) في النمط الآتي:
       عسى + أن والفعل + اسم ظاهر.
  - د- يجوز أن تكون (عسى) ناقصة في النمط الآتي:
     عسى + أو والفعل.
  - هـ يجوز جعل (عسى) تامة أو ناقصة في النمط الأتي:
     اسم مرفوع + عسى + المصدر المؤول.

## س11:

- ا- كل افعال الشروع بمكن أن تكون تامة مكتفية بالفاعل ثم المفعول به إذا لم تدل على معنى (الشروع في وقوع الحدث).
  - ب- تكون تامة إذا جاء خبرها بـ (أن والفعل).

# تطبيقات نصية

### ت: -1 -

حلَّل نحوياً ما تحته خطَّ فيما يأتي بذكر البيانات المدوّنة في المخطط: قال تعالى:

- أَوَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاحًا ﴾ نوح/16.
- 2. ﴿ فَعَسَى آللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِآلْفَتْحِ اللالدة/ 52.
- 3. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ۚ ﴾ التوبة/ 117.
- 4. ﴿ عَسَى آللَهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُوَدَّةً ﴾ المتحنة / 7.
  - 5. ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُوان يَرْحَمُكُو ﴾ الإسراء/ 8.
  - 6. ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ، وَلَدًا ﴾ القصص/ 9.
    - 7. ﴿ فَذَيْحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ البقرة/ 71.
    - 8. ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ أَلْجُنَّةِ ﴾ الأعراف/ 22.
      - 9. ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَعُمُنَّ إِنشَاءً ﴾ الواقعة / 35.
      - 10. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيشَنِقَ بَنِي ۚ إِسْرَرَءِيلٌ ﴾ المائدة/ 12.

| السبب                     | حالتها الإعرابية                | وظيفتها النحوية  | الكلمة      | رقم   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------|
|                           | 2000 - 100 PO 1 00 PO 1 00 PO 1 |                  |             | الآية |
| عدم دلالاته على الشروع    | فعيل مباض مبني على              | فعسل مساض تسام   | جعل سراجاً  | -1    |
| لأن (جعـــل تعــــدّت إلى | الفتح مفعول به ثان              | مفعول.           | ~           |       |
| مفعولين                   |                                 |                  |             |       |
| لأنها من أفعال الرجاء.    | فعسل مساض مبني على              | فعـــل مـــاضر   | عسى         | .2    |
| - 2000000                 | الفتح المقذر                    | ناقص             |             |       |
| لأن هـذا أشـهر أنمـاط     | في عسل نسسب محسير               | جملة خبرية       | أن يأني     |       |
| (عسى) الناقصة.            | (عسى)                           |                  |             |       |
| لأنه من أفعال             | ماض مبن على                     | فعل              | کاد         | .3    |
| فاعل للفعل                | مرفوع                           | <b>N</b>         | قلوب        |       |
| لأن عسى هنا               | في محل خبر                      | جلة              | ان يجعل     | .4    |
| مفعول به للفعل            | 52-50/12                        | مفعول به المالية | موذة        |       |
| لاَنْ عسى                 | الرفع                           | اسم              | ربكم        | .5    |
| لأن اتخذ يأخذ             |                                 | مفعول به         | ولدأ        | .6    |
| لأَنْ كاد                 | **********                      | اسم              | وار الجماعة | .7    |
| لأن (طفــق) فعــل مــن    | مرفوع في محلّ                   | قعل خبر          | يخصفان      | .8    |
| أنمال                     |                                 |                  |             |       |
| لأنَّ انشأ فعل            |                                 | مفعول مطلق       | إنشاء       | .9    |
| لأنَّ نعل                 |                                 | مفعول به         | ميثاق       | .10   |

اختر الشاهد الصحيح لكل آية كرعة عا ياتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَفَامًا مُحَمُودًا \* ) الإسراء/ 79.
- أ- شاهد على أن عسى ناقصة. والمصدر المؤول خبرها.
   ب- شاهد على أن عسى نامة والمصدر المؤول فاعل لها.
  - 2. ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فَ وَ ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ فاطر/ 39.
  - أ- شاهد على أن (جعل) فعل تام تعدى إلى مفعولين.
     ب- شاهد على أن (جعل) من أفعال الشروع.
    - ( عَسَى آللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ) النساء/ 99.
- أ- شاهد على أن (عسى) ناقصة واسمها لفظ الجلالة، وخبرها جملة (أن يعفو).
   ب- شاهد على أن (عسى) تامة، ولفظ الجلالة فاعل لها.
  - 4. ﴿ رُدُوهَا عَلَى ۖ فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۚ ﴾ ص/ 33.
  - أ- شاهد على جواز مجيء خبر (طفق) الناقصة مفرداً، هو المصدر: (مسحاً).
- ب- شاهد على أن خبر (طفق) جملة فعلية فعلها فعل مضارع محذوف، والتقدير.
   (فطفق يمسح مسحاً) ومسحاً مفعول مطلق.
  - 5. ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتُ مُعْرُوشَيتٍ ﴾ الأنعام/ 141.
    - أ- شاهد على أن الفعل (أنشأ) للشروع.
  - ب- شاهد على أنَّ الفعل (أنشأ) فعل تام ليس فيه معنى الشروع.

- ( وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ۚ ) الأعراف/150.
- أ- شاهد على أن خبر كاد جملة فعلية مضارعية لم يسبق الفعل المضارع فيها بـ
   (أن) وهو الأكثر.
  - ب- شاهد على أن فاعل (كاد) ضمير متصل بها في محلّ رفع هو (واو الجماعة).
    - 7. ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَتَفَطَّرْتَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ الشوري/ 5.
    - أ- شاهد على أن (كاد) من أفعال المقاربة يتصرف إلى مضارع.
      - ب- شاهد على أنَّ فاعل (تكاد) هو: السموات.
        - 8. ﴿ عُسَىٰ أَن يَكُونَ أَوْ يَكُونَ أَوْرِيبًا ﴾ الإسراء/ 51.
      - أ- شاهد على أنَّ (عسى) ناقصة، اسمها (تأخر عن خبرها).
- ب- شاهد على أن (عسى) تامة. والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لها، وقريباً:
   خبر الفعل الناقص (يكون).
  - 9. (إِذَآ أَخْرَجُ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَّنهَا ۗ) النور/40.
  - أ- شاهد على أن خبر (يكد) جلة: براها في عل نصب.
    - ب- شاهد على جواز مجيء (كاد) تامة.
    - 10. ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ ﴾ التحريم / 8.
  - أ- شاهد على أن (عسى) ناقصة اسمها (ربكم) وخبرها جملة (أن يكفّر).
    - ب- شاهد على أن (عسى) تامّة فاعلها (ربّكم).

أكمل الفراغات فيما يأتي مدلاً على وجود وجهين إعرابيين لـ (عسى) وما بعدها في الآية الكريمة الآتية:

قال تعالى:

﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا يُحَمُّودًا ﴾ الإسراء/ 79.

ب- عسى فعل ...... تام. وأن ....... و: ببعث فعل ..... منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكاف الخطاب ..... مفعول به والمصدر المؤول من (أن ويبعث) في محل رفع ...... لعسى. و: ربُك: قاعل للفعل.

#### - 4- :0

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط في كلّ آية كريمة عمّا ياتي: قال تعالى:

ألّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مُهدًا ﴾ طه/ 53.
 جعل فعل ماض تام متعد إلى مفعولين.
 جعل فعل ماض من أفعال الشروع.

- ﴿ فَذَ عَمُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ البقرة/ 71.
- أ- كاد فعل ماض ناقص وواو الجماعة في محلّ رفع اسمه.
- ب- كاد فعل ماضٍ ناقص وواو الجماعة في محل رفع فاعله.
- ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِيدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ عمد/ 22.
- أن مصدرية ناصبة وتفسدوا: مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون،
   والنواو في محمل رفع فاعمل، والجملة في محمل نمصب خبر (عسى). الناقصة الجامدة.
  - ب- المصدر المؤول من (أن والفعل) في محل رفع فاعل عسى (التامة).
  - 4. ﴿ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنهُمْ ﴾ الحجرات/ 11.
    - أ- خبر (عسى).
    - ب- خبر (يكون).
    - 5. ﴿ وَطَفِقًا سَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِي أَلَجْنَةِ ﴾ الأعراف 22، طه/ 121.
  - أ- طفق فعل ماض مبني على الفتح. والف الاثنين في محل رفع فاعل.
- ب- طفق فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وألف الاثنين في محل رفع اسم
   (طفق).

